## تيسير القرآن

التيسير الكبير بالتفسير المدرج

أنور غني الموسوي

## تيسير القرآن

التيسير الكبير بالتفسير المدرج

أنور غني الموسوي

تيسير القرآن التيسير الكبير بالتفسير المدرج انور غني الموسوي دار اقواس للنشر - العراق الطبعة الاولى ١٤٤٤ الطبعة الثانية ١٤٤٥

## المحتويات

| ١   | المحتويات        |
|-----|------------------|
| ۸   | المقدمة          |
| 1 • | ١- سورة الفاتحة  |
| 11  | ٢-سورة البقرة    |
| Yo  | ٣- سورة آل عمران |
| έ V | ٤-سورة النساء    |
| ٦٠  | ٥-سورة المائدة   |
| ٧٠  | ٦-سورة الأنعام   |
| ۸٠  | ٧-سورة الأعراف٧  |
| ٩ ٢ | ٨-سورة الأنفال٨  |
| ٩٦  | ٩-سورة التوبة    |
| 1.0 | ۱۰-سورة يونس۱۰   |
| 111 | ۱۱-سورة هود۱۱    |
| 117 | ۱۲-سورة يوسف۱۲   |
| 144 | ١٣-سورة الرعد    |

| ١٢٦١٤ إبراهيم      |
|--------------------|
| ١٢٩١٥ الحجر        |
| ١٣١١٦ سورة النحل   |
| ١٣٨ سورة الإسراء   |
| ١٤٤١٨-سورة الكهف   |
| ١٤٩ورة مريم        |
| ۲۰-سورة طه         |
| ٢١-سورة الأنبياء٢١ |
| ٢٢-سورة الحج       |
| ٢٣-سورة المؤمنون٢٣ |
| ۲۲-سورة النور۲     |
| ٢٥- سورة الفرقان   |
| ٢٦-سورة الشعراء    |
| ٢٧-سورة النمل٢٧    |
| ۲۸-سورة القصص      |
| ٢٩-سورة العنكبوت٢٩ |
| ٣٠- سورة الروم     |
| ٣١ رة لقان .       |

| ٣٢-سورة السجدة    |
|-------------------|
| ٣٣-سورة الأحزاب   |
| ۳۲۰ سورة سبأ      |
| ٣٥-سورة فاطر٣٥    |
| ٣٦ سورة يس        |
| ٣٧-سورة الصافات   |
| ۳۸-سورة ص         |
| ٣٩- سورة الزمر    |
| ٤٠ - سورة غافر    |
| ٤٦ - سورة فصلت    |
| ٤٣ - سورة الشورى  |
| ٣٣٦ - سورة الزخرف |
| ٤٤- سورة الدخان   |
| ٥٤- سورة الجاثية  |
| ٤٦- سورة الأحقاف  |
| ٤٧- سورة محمد     |
| ۶۵- سورة الفتح    |
| ٤٩- سورة الحجرات  |

| ۵۰ سورة ق          |
|--------------------|
| ٥١- سورة الذاريات  |
| ٥٢- سورة الطور     |
| ٥٥٠ سورة النجم     |
| ٥٤- سورة القمر     |
| ٥٥- سورة الرحمن    |
| ٥٦ - سورة الواقعة  |
| ٥٧- سورة الحديد    |
| ٥٨- سورة المجادلة. |
| ٥٩- سورة الحشر     |
| ٣٧٠                |
| ٣٧٢ سورة الصف      |
| ٦٢- سورة الجمعة    |
| ٦٧٣ سورة المنافقون |
| ۲۷ ۶ سورة التغابن  |
| ٦٥- سورة الطلاق    |
| ٦٧٧                |
| ۷۷۸ - سدرة اللك    |

| ٦٨- سورة القلم       |
|----------------------|
| ٦٩- سورة الحاقة      |
| ٧٠- سورة المعارج     |
| ۷۱- سورة نوح         |
| ٧٢- سورة الجن        |
| ٧٣- سورة المزمل      |
| ۷۲- سورة المدثر      |
| ۷۵- سورة القيامة     |
| ٧٦- سورة الإنسان     |
| ٧٧- سورة المرسلات    |
| ٧٨- سورة النبأ       |
| ٧٩ - سورة النازعات٧٩ |
| ۸۰- سورة عبس         |
| ٨١- سورة التكوير     |
| ۸۲- سورة الإنفطار    |
| ۸۳- سورة المطففين    |
| ٨٤- سورة الإنشقاق    |
| ۵۵- سورة البروج      |

| ق                                        | ٨٦- سورة الطارز |
|------------------------------------------|-----------------|
| Υ٩Α                                      | ٨٧- سورة الأعلم |
| ۲۹۹ <u></u>                              | ۸۸- سورة الغاشـ |
| ٣٠٠                                      | ٨٩- سورة الفجر  |
| ٣٠٠                                      | ٩٠- سورة البلد  |
| ٣٠١                                      | ٩١- سورة الشم   |
| ٣٠١                                      | ٩٢- سورة الليل  |
| <i>۳۰۲</i>                               | ٩٣- سورة الضم   |
| ٣٠٢ <u></u>                              | ٩٤- سورة الشرِّ |
| ٣.٢                                      | ٩٥- سورة التين. |
| ۳۰۳ <u></u>                              | ٩٦- سورة العلق  |
| ٣٠٣ <u></u>                              | ٩٧- سورة القدر  |
| ٣٠٤                                      | ۹۸- سورة البينة |
| Ψ· ź                                     | ٩٩- سورة الزلزا |
| اديات                                    | ١٠٠- سورة العا  |
| رعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١٠١- سورة القا  |
| اور                                      | ١٠٢- سورة التك  |
| ٣٠٦                                      | ١٠٣- سورة العد  |

| ۳. | ٤٠١- سورة الهمزة    |
|----|---------------------|
| ۳. | ۰۱۰ سورة الفيل      |
| ۳. | ۱۰۱- سورة قريش      |
| ۳. | ١٠٧- سورة الماعون٧  |
| ۳. | ۱۰۸ - سورة الكوثر   |
| ۳. | ١٠٩ - سورة الكافرون |
| ۳. | ۱۱۰ -سورة النصر     |
| ۳. | ١١١ - سورة المسد    |
| ۳. | ۱۱۲- سورة الإخلاص   |
| ۳. | ۱۱۳ -سورة الفلق     |
|    | ١١٤ -سورة الناس     |

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين.

القرآن عربي وكل من يجيد العربية يفهمه، وهو بيّن مبين الا انه كتب ببلاغة عالية وبأساليب عربية رفيعة نحن في عصرنا لا نألفها، فكان هذا الكتاب تقريبا للعبارة القرانية لأذهان اهل العصر. وهو تفسير مدرج تبييني وفق منهج عرض التفسير على المعارف القرآنية والشرعية المعلومة والثابتة. والذي أعتقده ومن خلال دلائل كثيرة انّ مصاحف اهل البيت عليهم السلام و الصحابة رضي الله عنهم كانت وفق هذا المنهج بادراج التفسير في المتن. وهذا الكتاب توضيح وتيسير للعبارة اكثر مما هو تفسير منقول. ومع انّ الدلائل تدل على انّ القرآن بشكله الأصلي والعلوي مكتوب بشكل عمودي باسطر، كل الدلائل تدل على انّ القرآن بشكله الأصلي والعلوي مكتوب بشكل والفقرات مع الشوارح والنقاط. والله المسدد.

ومع انني واثق جدا ومقتنع جدا وعلى بينة وعلم ان القرآن الكريم لا يحتاج الى عيره بيان او تفسير فهو بين وتبيان ومبيّن ومفسر مفصل محكم وعربي واضح ولا يحتاج الى غيره لاجل بيانه الا انني عملت هذا الكتاب المشتمل على تقريب لعبارات لاجل ما اشرت من ان اهل عصرنا ليسوا على ألفة بالسبك القرآني وبمفردات كثيرة فيه. لكن يجب التأكيد انه رغم ذلك فان النص القرآني فيه مستويات من الفهم و الاستفادة وطيف واسع ومتعدد

الدرجات الا ان الحد الأدنى من الرسالة تصل الى كل قارئ في كل العصور وانما التفاوت في البعد التأثيري و الجمالي والتفصيلي المفهومي والتحليلي واما من جمة الرسالة فان العبارات القرانية توصل رسالتها الجوهرية الى القارئ باي مستوى كان، و ان اختلاف المفسرين والمختصين في جوانب معنوية ولغوية ونحوية في الايات هو ليس على مستوى الرسالة الجوهرية التي لا يختلف فيها ولا تمتنع على أي عارف بالعربية، بل الاختلاف في مستوى التحليل والعلم المعرفي التخصصي والذي هو ليس من شؤون الانسان العادي الذي خاطبه القران بالأساس لذلك فان كثيرا من أبحاث المفسرين و كلماتهم لا تعني القارئ العادى بل ولا تخطر بباله.

وتيسير القرآن هو تبيين لجمل القرآن وعباراته بشكل جمل وفقرات مع بيان للمحذوف من جواب القسم والشرط والمسكوت عنه والعائد عليه الضمير والمقدم والمؤخر وبيان غريب كلماته وتراكيبه. وغير ذلك من الاساليب القرانية البلاغية، فاصبح والحمد لله يسيرا فهمه لكل انسان معاصر ولا حاجة معه الى تفسير لاجل فهم العبارات على ظاهرها. وهذا الكتاب هو النهاية في سلسلة كتاباتي في تيسير القرآن، بعد التيسير الصغير والتيسير الاوسط، فاسميته (التيسير الكبير). وحاولت قدر الامكان ان ايسر وابين العبارة وفق الفهم العرفي العادي العام والنوعي البسيط من دون تدخل لفكر المؤلف لكن اجتهدت في ان يكون المعنى المختار هو الموافق لما هو ثابت ومعلوم من الشريعة والمصدق بالسياق، فكان هذا التيسير نوعيا وعاما وصادقا ان شاء الله يصح اعتاده وهو كاف لمن يريد فهم العبارة القرآنية بشكل تام وبعلم. والله الموفق.

١- سورة الفاتحة

(قل أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كثير الرحمة).

(قل) الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الخلق)؛ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كثير الرحمة)؛ مَالِكِ (الامر والحكم في) يَوْم الدِّينِ (الجزاء).

(قل) إِيَّاكَ (يا ربنا) نَعْبُدُ (ولا نعبد غيرك)، وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ (ولا نستعين غيرك). اهْدِنَا (يا ربنا) الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (من الصالحين) غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (من الكافرين).

٢-سورة البقرة

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (كثيرا).

الم (ألف، لام، ميم، حروف عربية). ذَلِكَ (هو ما تكون منه) الْكِتَابُ (القرآن). (ان الكتاب) لَا رَيْبَ فِيهِ؛ (هو) هُدًى (باتباعه) لِلْمُتَّقِينَ؛ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (من كتب) وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (وحقّ عليهم العذاب بما كسبوا وفق التقدير) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (اقفلها عن الخير بما كسبوا باستحقاق). وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (فلا يهتدون). وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

وَمِنَ النَّاسِ (منافقون) مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللّهَ (بفعل المخادع، فالله لا يخدع) وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَفَي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) مَرَضًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) مَرَضًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السّفَهَاءُ؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا، وَإِذَا خَلُوا إِلَى (مع) شَيَاطِينِمْ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا، وَإِذَا خَلُوا إِلَى (مع) شَيَاطِينِمُ (من الانس أَمّة الكفر)، قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ، إِنّما خَيْنُ مُسْتَهْ زِعُونَ. اللّهُ يَسْتَهْزِئُ مِن الاسمارة) فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ (يتحيرون). أُولَوَكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى (بدل الهدى) فَمَا رَجِعَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (بذلك الفعل).

مَثَلُهُمْ (المنافقين في عدم الانتفاع بنور الايمان) كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ (بنور الايمان) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (بسبب شكهم وكفرهم) وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ مَا حَوْلَهُ (بنور الايمان) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (لا ينتفعون بحواسهم) فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (الى الحق).

أَوْ (مثلهم) كَصَيِّبٍ (مطر شديد وهو مثل للايات) مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ (مثلهم) كَصَيِّبٍ (مطر شديد وهو مثل للايات) مِنَ الصَّوَاعِقِ (اخبار الايات) حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ (بالبينات) كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُمْ (جاءت الايات بما يحبون) مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ (جاءت بما لا بهوى انفسهم) قَامُوا (وقنوا) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ (بالتقدير والاستحقاق) لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيِدْ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ (فانكم) تَتَقُونَ (بذلك عقابه). الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (مبسوطا) وَالسَّمَاء بِنَاءً (سقفا فوقكم)، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بطلان السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بطلان ذلك). وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (محمد)، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَغْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ (الشديدة) التَّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (لتشابه شكله) وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا (ألوانا لكل صنف) ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (من خبائث الاخلاق والاعمال) وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لكل صنف) ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (من خبائث الاخلاق والاعمال) وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي (لا يترك) أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي (لَا يَبَرْكُ) أَنْ يُصِرِبُ مَلَا مَا بَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهُ، فَمَا الدِينَ الْمَوْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا؟ (كذلك) يُضِلُّ (الله) بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق)، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (بما كسبت أيديهم)، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهَ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا (عدما) فَأَحْيَاكُمْ (أوجدكم) ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (المِحث) ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُون؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

وَ(اذكر) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ حَلِيفَةً (يخلف ويقوم بامر الله)، قَالُوا (بعلم علمهم الله اياه) أَجَعْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ (فنحن احق). قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (من الامر الاصلح). وَعَلَمَ آدَمَ (باستعداد واستحقاق) الْأَسْمَاء (التي اظهرها له) كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ (المسميات) عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (بانكم احق). قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا. إِنَّكَ أَنْتُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِمُهُمْ بِأَسْمَاءِمْ (تلك المسميات) فَلَمَّا لَنَا إِلَا مَا عَلَمْتَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِمُهُمْ بِأَسْمَاءِمْ (تلك المسميات) فَلَمَّا أَنْبَاعُمْ ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمُ وَلَا قَلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمُ وَنَ.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاعِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (تكريما) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملاعكة) أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ (حواء) الْجَنَّة (من جنان السنيا) وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا السَّيْطَانُ عَنْهَا (عن الجنة) فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا (جميعا الانس والجن) الشَّيْطَانُ عَنْهَا (عن الجنة) فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا (جميعا الانس والجن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق) وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى جِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ (بالهام) كلِمَاتٍ (دعاء) فَتَابَ عَلَيْهِ، إنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَاكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَعْمْتُ عَلَيْكُمْ (بأني فضلت اسلافكم على العالمين) وَإَنَّايَ وَسُوا بِعَهْدِي (بالايمان بمحمد) أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (بالثواب الجزيل) وَإِنَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا (يا بني إسرائيل) بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا وَلِياً لَي إسرائيل) بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا وَلِياً لَي فَاتَقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُثْمُوا الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقْمُوا (يا بني إسرائيل) الصَّلَاة وَآتُوا الزَّكَةُ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (المؤمنين). أَتَأْمُرُونَ (يا اهل بني إسرائيل) الطَّلَاقِ وَتُشْمُونَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تعملونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ( الداعي اليه)؟ الكتاب النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تعملونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ( الداعي اليه)؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَاسْتَعِينُوا (يا بني اسرائيل) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (الدعاء على الايمان) وَإِنَّا

(اجابة محمد) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وَإِذْ قُلْنَا (لاسلافكم على لسان نبي) ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (المقدسة)، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (سجودنا حطة لدنوبنا) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا (عذابا) مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ (قال اسلافكم) يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ

لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا (خضرتها كالكراث ونحوه) وَقِثَّائِهَا (الخيار ونحوه) وَقَثَّائِهَا (وَخُوه) وَقُومِهَا (ثومُها) وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى (تطلبونه) بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (تتركونه)؟ اهْبِطُوا مِصْرًا (من الامصار) فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ هُوَ خَيْرٌ (تتركونه)؟ اهْبِطُوا مِصْرًا (من الامصار) فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا (وفق كتابه وعلمه) فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (يا بني إسرائيل) وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (الجبل علامة وفضلا وقلنا) خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ (الكتاب) بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (اعرضتم عن الطاعة) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ (بكم وعفوه عنكم) لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا (عبرة) لِمَا بَيْنَ يَدَيُهَا (من عاصرها) وَمَا (جاء) خَلْفَهَا (بعدها) وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ.

وَ(اذكر) إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ (وقد قُتل قتيلٌ لا يعرف قاتله) إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بِقَرَةً (لكشف الامر). قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ (لا مسنة) وَلا بِكْرُ (ولا صغيرة) عَوَانٌ (وسط) بَيْنَ ذَلِكَ. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقِعٌ (شديد الصفرة) لَوْنُهَا، تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِينْ لَنَا مَا وَيْ يَتُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا يَبُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا يَتُولُ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا يَبُلُ مَنَا مَا عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا يَبُلُ مَنْ الْبَعْرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْبَقَرَةُ لَا يَتُولُ الْمَالِقِيلِ الْمُولُ إِنَّ الْبَعْمِ لَوْنَ الْمَالَ وَنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَمُهُونَدُ وَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ يَقُولُ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُونَدُونَ. فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَلْهُ لَمُعْتَدُونَ. فَالله بالعمل فلا) تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ (من العيوب) لَا شَعْلُونَ. فَيَا (لونها واحد ليس فيها لون اخر). قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا (قبل ذلك) فَادَّارَأْتُمْ (فتدارأتم وتخاصمتم) فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (على بعضكم). فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ (الميت) بِبَعْضِهَا (بعض البقرة فحيي واخبر أمر قتله)، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ (بل) أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ (من علو الى سفل) مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ (انقيادا لامر الله) وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

أَفْتَطْمَعُونَ (ايها المؤمنون) أَنْ يُؤْمِنُوا (اليهود تغليبا للاكثر) لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ (بالتأويل وصرفه عن معناه). مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (عامدون). وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَثُحَرِّتُونَهُمْ (عامدون). وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَثُحَرِّتُونَهُمْ (المؤمنين) بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ (من نعت النبي) لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ أَولَا يَعْلَمُونَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ؟ وَمِنْهُمْ أَمِّيُّونَ (لا يجيدون القراءة) لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلّا يَظُلُّونَ (بها بالتقليد بلا تحقيق). فَوَيْلٌ الْكِتَابَ إِلّا يَظُلُّونَ (بها بالتقليد بلا تحقيق). فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكُثّبُونَ (بالوضع وما ينسبون الى ) الْكِتَابَ (من تفسير وتأويل) بِأَيْدِيمِمْ (مختلقا) لِلّذِينَ يَكُثّبُونَ (بالوضع وما ينسبون الى ) الْكِتَابَ (من تفسير وتأويل) بِأَيْدِيمِمْ مَمَّا كَتَبَتْ قُلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيمِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.

وَقَالُوا (اليهود) لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً (الكفر) وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَ(اذكر) إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَ(احسنوا) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا (معروفا وصدقا) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (فقبلتم واقررتم) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (عصيتم يا بني اسرائيل) إِلّا قلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (فقبلتم واقررتم) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (عصيتم يا بني اسرائيل) إلَّا قليلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (ميثاق اسلافكم ان) لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ الْفُسُونَى أَقْشُونَ الْقُلُونَ الْقُلُونَ الْفُسُكُمْ (بعضكم) مِنْ دِيَارِكُمْ، ثُمَّ أَقْرُرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلُاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ (بعضكم) وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ (تتعاونون) عَلَيْمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى ثَفَادُوهُمْ، وَهُوَ (الشأن الحق) مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ

الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ (الكفر) مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ يَعْافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ يِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ يَعْافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ يَعْفَرُونَ. اللَّهُ يَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَعْمَرُونَ. الشَّرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (نسيانا لها وكفرا) فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَقَفَّيْنَا (اتبعنا) مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (رسول اثر رسول)، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ (المعجزات)، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح (جبرائل مكلفا بالوحي) الْقُدُسِ (المطهرة من خبائث الاخلاق والاعمال). أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ (يا بني اسرائيل) رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ، اسْتَكْبَرْتُمْ؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (قتلتم). وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ (مغلفة لا تستجيب لك)، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِمْ فَقَلِيلًا مَا (صلة أي منهم) يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ (القرآن) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ (كفروا به)، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ (يستنصرون الله بالنبي الموعود) عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِنَّسَمَا اشْتَرَوْا (باعوا) بِهِ أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيًا (حسدا) أَنْ يُبَرِّلَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءُوا (رجعوا) بغَضَب (من الله) عَلَى غَضَبٍ (سابق)، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّه، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا (التوراة) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ (غيره؛ وهو القرآن)، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ (قتل اسلافكم) أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ (ورضيتم به) إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ (اسلافكم) الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَاذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (اسلافكم) وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (الجبل)، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ (الكتاب) بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا (اطبعوا) قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ (وهذا مثلكم فقد شابهتموهم). قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ (ايها اليهود) الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً (خاصة) مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (من ظلم) وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَ(أحرص) مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا (على حياة). يَودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ (الكافر) مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّر. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ (فهو ظالم)، فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ (القرآن) عَلَى فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَلَاكِكَةِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (من الملائكة)، فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا بَنَدَهُ (نقضه) فَرِيقٌ مِنْهُمْ ؟ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءُهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ، نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَيْتَابَ اللّهِ (التوراة)، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ (بعدم العمل به)، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا الْكَيْتَابَ اللّهِ والكفر)؛ مَا تَنْلُو (تلت) الشَّيَاطِينُ عَلَى (عهد) مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ والْكَفر)؛ مَا تَنْلُو (تلت) الشَّيَاطِينُ عَلَى (عهد) مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا يَعْلَمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ (الجنيين) وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا؛ (كانوا) يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ (الجنيين) وَلَكَ وَمَا كُفَرُ سُلَيْمَانُ وَمَارُوتَ. وَمَا كُفَرُوا؛ (كانوا) يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِينِ (الجنيين) (بالله). فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وَمَا هُمْ بِصَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا لَهُ إِلَيْهُ الْمُونَ مَنْهُمُ مَنُوا وَاتَقَوْا لَمَتُوا لَعَلَى وَلَا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَهُمْ مَمُنُوا وَاتَقَوْا لَمَتُوا وَاتَقُوا لَمَوْنَ وَلَوْ الْمَنْوَا وَلَوْلُوا يَعْلَمُونَ. وَلُو أَنَّهُ المَوا) بَعْ كَلُو الْمُعَلَمُ مَا فَالْمُونَ. وَلُو أَنَّهُ الْمُونَ وَلَوْ أَنَهُوا يَعْلَمُونَ. وَلُو أَنَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمَنْ وَالْمُؤَلِقُ الْمَالُولُ وَلَيْمُونَ وَلَوْ أَنَّهُ الْمَلْعُونَ وَلُولُوا يَعْلَمُونَ. وَلُو أَنَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ وَلَوْ أَنَّهُ وَلَا لَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنْهُوا وَاتَقُوا لَعُلُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْلُولُ عَلَى الْمُلْوِي وَلُولُوا يَعْلَمُونَ وَلُولُوا يَعْلَمُوا وَاتَقُو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا (فانها مجملة متشابهة) وَقُولُوا انْظُرْنَا (انظر الى فهمنا) وَاسْمَعُوا (سياع قبول وطاعة). وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (المُكذبين لك منهم)، وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ (من الوحي) مِنْ رَبِّكُمْ. وَاللّهُ يُخَتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

مَا نَنْسَخْ (نبدّل) مِنْ آيَةٍ (في اللوح) أَوْ نُنْسِهَا (من اللوح قبل الانزال) نَأْتِ خِيْرٍ مِنْهَا (للناس) أَوْ مِثْلِهَا (في الحير). أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ.

أَمْ تُرِيدُونَ (ايها المسلمون) أَنْ تَسْأَلُوا (يسأل فريق منكم) رَسُولُكُمْ (شكا او عصيانا) كَمَا سُؤلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمُ الْحَقُّ. فَاعْفُوا (عنهم) وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَقْيُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

وَقَالُوا (اهل الكتاب) لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. تِلْكَ أَمَانِيَهُمْ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلَى، مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (وفق كتابه وعلمه) فَلُهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ (الفريقان) يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ النَّصَارَى لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. فَاللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا (كافرا بآياته)؟ أُولَئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ (خشية من الله لعدائهم له). لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللهُ عَلِيمٌ. وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا (وجوهم في عباداتكم) فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ (الله)، بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (منقادون). بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. كَذَلِكَ قَالَ (الكفرة) الَّذِينَ وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (فانما عليك اليلاغ). وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ (من الأمم) يَتْلُونَهُ (المؤمنون منهم) حَقَّ تِلَاوَتِهِ (كتابهم)؛ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ (بالكتاب) فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (حينها). وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ (فداء) وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

هُمْ يُنْصَرُونَ.

وَ (اذكر) إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (تكاليف) فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي (أَمَّة)، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي (الامامة) الظَّالِمِينَ.

وَ (اذكر) إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ (يثوبون اليه) وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ (الآتين من بعيد) وَالْعَاكِفِينَ (عنده) وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا (الحرم) بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (اعني) مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا (عمره في الدنيا) ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

وَ(اذكر) إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ و (ابنه) إِسْمَاعِيلُ؛ (وكانا يقولان) رَبَّنَا وَمَثَلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيتِيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأَنِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيمِمْ (ذريتنا) رَسُولًا مِنْهُمْ وَأَرْنِ مَنَاسِكَنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيمِمْ (ذريتنا) رَسُولًا مِنْهُمْ وَلَا مِنْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِيمِمْ (يطهرهم بالعمل الصالح) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ (شريعة) إِبْرَاهِيمَ (الحتيفية) إلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ (شريعة) إِبْرَاهِيمَ (الحتيفية) إلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ الصَّطَفَيْنَاهُ فِي اللَّذِينَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ (لِي) قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْهِ وَيَعْقُوبُ (حيث قالا) يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ الْعَلْمَى لَكُمُ اللَّينَ فَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَنَّهُ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ (حيث قالا) يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهُ وَالْمَالُمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالْمَالُمُونَ وَنَ بَعْدِي ؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقِيلَ وَإِسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاقِيلَ وَاسْمَاعُونَ عَمَّاكُونَ عَمَّاكُولَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَمَّاكُونَ عَمَّاكُونَ عَلَا كُسَبِينَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلِمُونَ . وَلْكُ أَمْ أَلْمُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَالُوا نَعْبُدُ فَلَا فَاللَهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُسْلِمُونَ . وَلْكُ أَلْمُ اللَّهُ وَلَا تُسْلِمُونَ . وَلْكُ أَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ وَلَا لَعْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

وَقَالُوا (اليهود النصارى) كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. قُلْ بَلْ مِلَةَ (شريعة) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (موحدا مخلصا مائلا عن الشرك) وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِنْهَا وَمَا أُنْزِلَ إِنْهَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ(انبياء) الْأَسْبَاطِ (قبائل احفاد اسمحاق) وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهْ. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَخُئُ

لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ (خلاف) فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (صبغنا الله بالحنيفية) صِبْغَة (دين) اللهِ، وَخَلْ لَهُ عَابِدُونَ.

قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي اللّهِ، وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَوْنَ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ (احفاد اسحاق) كَانُوا هُودًا أَوْ يَصَارَى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ؟ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ (كافرا بآياته)؟ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَنُولُونَ.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (المشركون وكفرة اهل الكتاب) مَا وَلَّاهُمْ (محمد واصحابه بامره بتولية وجوههم نحو المسجد الحرام) عَنْ قِبْلَتِهِمُ (قبلة المؤمنين الذين سبقوهم وهي بيت المقدس) الَّتِي كَانُوا (من سبقهم) عَلَيْها؟ قُلْ بِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (فله ان يامر بالتوجه الى اي جهة شاء). يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (بالتقدير والاستحقاق) إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ (ايها المؤمنون) أُمَّةً وَسَطًا (حنفاء) لِتَكُونُوا شُهدَاءً عَلَى النَّاسِ (بالاخلاص والحنيفية) وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بتبليغكم وتعليمكم ذلك). وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وَالحَنيفية) وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بتبليغكم وتعليمكم ذلك). وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وَالحَنيفية عَلَيْهُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَيْكُمْ (المنجد الحرام) إلَّا لِنعْلَمَ (لنرى تحققا) مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَيْهُ النَّيْسِ لَرَعُونَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجد الحرام قبل فرضها). إنَّ عَلَى اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجدالحرام قبل فرضها). إنَّ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجدالحرام قبل فرضها). إنَّ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجدالحرام قبل فرضها). إنَّ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجدالحرام قبل فرضها). إنَّ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير المسجدالحرام قبل فرضها). إنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْمِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فَوَلِّ وَجْمَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ (التوجه الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ. وَلَبَنْ أَتَيْتَ الله الله الله بعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَبَنْ أَتَيْتُ الله الله الله الله بعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَبَنْ أَتَيْتُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله بعَلَم الله الله الله الله وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا اللّه بَعْضِ. وَلَبْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ. وَلَبْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ

الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ (الحق الذي جئت به) كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ (في القبلة وغيرها) فَلَا تَكُونَلَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلِكُلِّ (من الأمم) وِحْمَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِقَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِقَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةً شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِقَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَعْمَلُونَ لِللَّاسِ عَلَيْكُمْ وَمُعْ لَكُونُ وَلِي وَلَاعَمُ وَاللَّهُ فَوْلُوا وَجُوهُمُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَلِعَلَى اللَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ (يَعْمَلِي وَلَا مَنْكُمُ وَلِكُمْ وَلَعَلَمُ مُ وَلَعَلَمُ مُ وَلَعَلَمُ مُ اللَّهُ وَلَعَمْ اللَّهُ وَلَعَلَى مُولِولُ وَالْعِمْ وَالْمَالِ وَلَعَمْ اللَّهُ وَلَعَمْ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلِي وَلَا تَكُفُرُونِ وَلَعَمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلِي وَلَا تَكُفُرُونِ الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ وَالْمَعُونُ وَلَعَلَى الْمُعْرَاقِ وَالْمَالِلُولُ وَالْمَالِي وَلَا تَكُفُونُوا تَعْلَمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ الْمُؤْمُونِ اللْمُعْرَاقُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ اللْمُولُ وَلَا مَا لَمُ عَلَى مُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَولُ وَلِقَلْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَعُمُ اللَّهُ مُولِولًا اللَّهُ وَلَا مُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ الللْمُونَ الْمُولُولُ الْمُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا (على الثبات) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (الدعاء). إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ (هم) أَحْيَاءٌ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (لنختبر صبركم) وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (لنختبر صبركم) وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ؛ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ (بركات) مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَةٌ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (فلا تترك)، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ (اثم) عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (وان كان اهل الجاهلية يفعلونه ووضعوا اصناما هنالك). وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (بعبادة) فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ (كَافرين به) أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَتَنُوا فَأُولَئِكَ (كَافرين به) أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (بتحريم الحلال). إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (بتحريم ما احل).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا (وجدنا) عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا (ومن يدعوهم) كَمَثَلِ (الراعي) الَّذِي يَنْعِقُ (يصيح) بِمَا (الذي) لَا يَسْمَعُ (من الكلام) إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. (هم) صُمِّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (على الطيبات) إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَمَا أُهِلَّ (ذَكَر) بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ (غير اللهِ غَبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهُ. إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ اسمه). فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ (قاصد لاثم) وَلَا عَادٍ (معتدٍ) فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ (كافرين به)، وَيَشْتَرُونَ بِهِ (بالكتمان) ثَمَنًا

قَلِيلًا (من الدنيا) أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِيمِمْ (لا يستحقون الثناء) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. ذَلِكَ (استحقاقهم لاجل) بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّهِ بَنِيدٍ. بِالْحَقِّ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ (مشككين ومنكرين) لَغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا (في صلاتكم) وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمَلَ عِلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاءِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (المسافر المحتاج) وَالسَّائِلِينَ وَفِي (فك) الرِّقَابِ (اسارى ومكاتبين) وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (القتال في سبيل الله) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (ومنه) الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعُبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. فَمَنْ (القاتل) عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ (ولي المقتول) شَيْءٌ (القصاص وطلب الدية) فَاتِبَاعٌ (طلب ولي المقتول الدية) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ (للدية من القاتل) إلَيْهِ وطلب الدية) فَاتِبَاعٌ (طلب ولي المقتول الدية) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ (للدية من القاتل) إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ (حكم الدية) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنِ اعْتَدَى (على القاتل) بَعْدَ ذَلِكَ (العفو فقتله) فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (القتل والنار). وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (بقاء) يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (القتل).

كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (اسباب) الْمَوْتُ – إِنْ (كان قد) تَرَكَ خَيْرًا (مالا) – الْوَصِيَّةُ، (فليوص) لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ (الوصية) بَعْدَمَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ (علم) وَلُ مُوصٍ جَنَفًا (ميلا وخطأ) أَوْ إِثْمًا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ (الورثة والموصى له)، فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (في الكتب السابقة) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (المعاصي). (صوموا) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ (ليفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيًّام أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (يقدرون عليه

منكم ولم يصوموا (تخييرا ثم نسخ) في فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (بالفدية بأكثر من ذلك) فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (من الإفطار والفدية) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (ذلك) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ (اول) الْقُرْآن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَلْقُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ (حاضرا) مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ (حاضرا) مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ (ليفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيًامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (شهرا في العام). وَلِتُكَبِرُوا اللَّهَ (بعد شهر الصوم في صلاة العيد) عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيمَامِ الرَّفَثُ (الافضاء) إِلَى نِسَائِكُمْ (بالجماع) هُنَّ لِبَاسٌ (سكن وستر عن الحاجة) لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ (تخونون) أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. فَالأَنَ بَاشِرُوهُنَّ (بالجماع) وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ (قضى) لَكُمْ. وَكُلُوا عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ الْخَيْطُ (فِي السماء) الْأَبْيَثُ (بياض الصباح) مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ (فِي السماء) الْأَبْيَثُ (بياض الصباح) مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (سواد الليل) مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ (من الفجر) إِلَى (دخول) اللَّيْلِ (بالغروب). وَلَا رُبُوا اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ تُبَاشِرُوهُنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبِينُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبِينُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَ(لا) تُدْلُوا بِهَا (تتحاكمون فيها) إِلَى الْحُكَّامِ (فتشهدون زورا ) لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انها ليست لكم).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ؟ِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ (الامور) مِنْ النَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ (الامور) مِنْ أَبُوامِهَا) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ (الامور) مِنْ أَبُوامِهَا). وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (على من لا يقاتلكم). إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ (من يقاتلكم) حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. وَالْفِتْنَةُ أَشْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُو هُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَلَيْكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا (عن العدوان) فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ (المحاربين كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا (عن العدوان) فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ (المحاربين المعتدين) حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ (قتال جزاء فيه ان قاتلوكم فيه) بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ (ان انتهكوه)، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (يقتص بمثلها). فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا (ردوا عدوانه) عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ (بعدم العدوان). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا (أنفسكم) بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ (بترك الانفاق على الحهاد). وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ.

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمُّ (ولم تكملوا الحج) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (حيث احصرتم في الاحصار). فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ (فحلق) فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (ذبيحة). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ (فتمتعوا) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ذَلِكَ (الصيام) لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ .

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (شوال وذو القعدة وذالحجة،) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (- ولا يصح فرض الحج في غيرهن-) فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. وَتَزَوَّدُوا (للحج) فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في الحج). فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في الحج). فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَّ هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ (هداه) لَمِنَ الضَّالِينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (من المشعر) وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْدُنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّيْنَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَلَى وَالْدُورُ وَاللَّهُ فِي الْدُيْنَا وَمَا لَهُ فِي الدُّيْنَا وَمَا لَهُ فِي الدُّيْنَا وَمَا لَهُ فِي الدُّيْنَا وَمَا لَهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَيَنَا اللَّهُ الْمُعْرَادِ وَلَا مِنْ عَلَاقٍ وَلَا مَا لَهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْرَادِ مِنْ عَلَوْلُ وَيَنَا اللَّهُ فِي الْمُ الْفِيصُونُ وَيَا اللَّهُ وَلَا لَيْلُولُ وَلَا مِنْ يَقُولُ وَيَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْرَادِ وَلِيْ الْمُعْرَادِ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعْرَادِ وَلِيْ وَالْمَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الل

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَالْآهُ فِي الْحِسَابِ. وَاللَّهُ فَعَنْ تَعَجَّلَ (فِي الرحيل من مني) فِي يَوْمَيْنِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (أيام مني) فَمَنْ تَعَجَّلَ (فِي الرحيل من مني) فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِصَامِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمُ فَحَسْبُهُ جَهَمَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي (يبيع) نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ (الاسلام) كَافَّةً، وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ (الاسلام) كَافَّةً، وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّه يُطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مُمِينٌ . فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ثُكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (لا تعجزونه بالانتقام منكم).

هَلْ يَنْظُرُونَ (ينتظر الكافرون) إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ (امر) اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَاءِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ؟ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع رزقا كثيرا) بِغَيْر حِسَابٍ.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الحق فاختلفوا) فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (من الحق). وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ (الحق) إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ،مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ (داعين) مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهِ قَريبٌ .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيَرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيرٌ لَكُمْ، وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (وزرا). وَصَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ (بالله) وَ (صد عن) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ (وزرا) عِنْدَ اللّهِ. وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (فيحل الْقَتَالُ فِي الشَهْرِ الحرام ان انتهكوه). وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهُمْ إِنِ الشَّهُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ يُنا اللّهُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ يُنا اللّهُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ يُنا اللّهُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ يُنا اللّهُ عَنْ دِينِهِ فَيْمَا خَالِدُونَ . إِنَّ الّذِينَ آمَمُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَمُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ. وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (القار). قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ (الفاضل عن الحاجة). كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْآيَاتِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ (تنظرون) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ (المحاربة) حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعُبَتُكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ (المحاربين) حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعُبَدُكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ (المحاربين) حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَدُكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ (دم) الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا (مجامعة) النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (بَجَاعِ فِي الفرج) حَتَّى يَطْهُرْنَ (ينقطع)، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ (بالغسل) فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (فِي الفرج بالنكاح). إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُجِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَيْثُ (اللّذة) لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى (كيف ما) شِئْمْ. وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَلَا تَجْعَلُوا ( الحلف ب) اللَّهَ عُرْضَةً (مانعا) لِأَيْمَانِكُمْ (المحلوف عليه في) أَنْ تَبَرُّوا وَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبَتْ (عقدت) قُلُوبُكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ( بعدم القرب) تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ. وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامُ وَلَا إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَهُ عَزِيزٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

الطَّلَاقُ (لمن يرجع) مَرَّتَانِ (بعدة ثم) فَإِمْسَاكُ (رجعة) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (فِي الثالثة فلا تحل حتى تنكح غيره). وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافًا أَلَّا يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ يَخَافًا أَلَّا يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ لِيطلقها). تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَقَهَا (الثاني) فَلَا جُنَاحَ طَلَقَهَا (الثالثة) فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَقَهَا (الثاني) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (هي والاول) أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ . وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُمِينَّهُمَا لِقُومٍ يَعْلَمُونَ.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَّ ( عدتهن) فَأَمْسِكُوهُنَّ (ترجعوهن) بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . وَلَا تَتَخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (وانقضى) أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (من يرغبن بهم) إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وَالْوَالِدَاتُ (يحق لهن ان ) يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة. وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (من النفقة عليها). فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (من النفقة عليها). فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا (فطاما) عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ ( عن تراض او اضطرار) أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ (مرضعات) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ (بالزواج) بِالْمَعْرُوفِ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللّهُ أَتُكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (بالعهد الملزم ان يتزوجها او الا تتزوج غيره) إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا (تعريض لا الزام فيه). وَلَا تَعْزِمُوا (تصححوا) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (بالجواز كانقضاء العدة). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ (ولم) تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. وَ (لكن) مَتِّعُوهُنَّ (بمال). عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (عن نصفه او يَعْفُونَ (عن نصفه او بعضه) أَوْ يَعْفُو الَّذِي (الزوج) بِيَدِهِ عُقْدَةُ التِّكَاحِ (عن نصفه او بعضه). وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (الصلاة الفضلى). وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا (راكبين واقصروا). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذُكُرُوا لِلَّهَ (راكبين واقصروا). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذُكُرُوا اللَّهَ (بصلاة تامة) كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا (فِي البيت) إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ إِخْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ مَقًا عَلَى (من الزواج). وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ (يسد خلتهن) بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

أَلَمْ تَرَ (بفكرك) إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ .

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ .

أَلَمْ تَرَ (بِفَكُرِك) إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَغِدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ؟ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْوِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلّا فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْوِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلّا فَلِيلًا مِنْهُمْ. وَاللّهُ عَلِيمٌ الْقِتَالُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمً وَالْمَالِ. قَالَ إِنَّ اللّهَ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَالْعِسْمِ. وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ. وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ. وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيمُ مُ وَرَقِيقَةٌ مِمَّا تَرَكَ أَنُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْلُهُ الْمُلَائِكُمُ لِيْكُمْ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْلِلُهُ الْمُلَائِكُمُ وَبَقِيَةٌ مَمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْلِلُهُ الْمُلَائِكُمْ وَنِقَةً مِنْ مَوْمِينِنَ. فَلَمَا فَصَلَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَرِيُوا مِنْهُ (بكثرة) إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَرِيُوا مِنْهُ (بكثرة) إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا وَمُن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ، فَشَرِيُوا مِنْهُ (بكثرة) إلَّا قَلَيْلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا

جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. قَالَ الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كُوْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمْةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ (جبرائيل نازلا بالوحي) الْقُدُسِ (المطهرة). وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ كَفَرَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يُريدُ. اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بالتدبير). لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا رَبْنِ اللَّهِ مِنْ فَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُخِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ (ولي من دون الله) وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (الایمان) لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللّهُ وَلِيُّ النَّدِ وَلِي النَّورِ (العلم والهدى) اللّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ (الجهل والضلال) إلى النُّورِ (العلم والهدى) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ (يمنعونهم) مِنَ النُّورِ (العلم والهدى) إلى الظَّلْمَاتِ (الجهل والضلال). أُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

أَلَمْ تَرَ (بفكرك) إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ (بالمشيئة والتقدير لا بالرضا). إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِيّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ

يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ (رايت بفكرك) كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (سقوفها) قَالَ الظَّالِمِينَ. أَوْ (رايت بفكرك) كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (سقوفها) قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ. قَالَ كُمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةً عَامٍ. فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى عَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَمَا اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِئَةً حَبَّةٍ. وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ مُعَ حَبَّةٍ. وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَفُونَ. فَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبُعُهَا أَذَى. وَاللّهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْمُلُولُوا صَدَقَائِكُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَوَلْلُهُ مَنْكُ لَكُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ كَثَلُ صَفْوَانٍ (حجر الملس) عَلَيْهِ تُوابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ فَمَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ فَعَلَّ مِنْ تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ. أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَلَةٌ مِنْ خَغِيلٍ وَأَعْنَابٍ جَبْرِي مِنْ فَاللّهُ مِنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ جَبْرِي وَلَا لَلْهُ مِنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ جَبْرِي وَاللّهُ لُكُمْ وَلَهُ ذُرِيّتُهٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَطَلَّ. وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أَيُودُ أَكُمُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ فَاللّهُ مُنْ مَنْ فَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ فَاللّهُ مُؤْلِكُ مُنِي لِللّهِ لِنَاكُ مُنْ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّمُ لَكُمُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ وَلَهُ ذُوتِيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ وَلَهُ مُرْوِلًا فَيَتِنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمُ وَلَهُ فَلَكُمْ وَلَوْ وَلَا مُعْمَلُونَ وَسِتَدلُونَ ).

يَا أَيُّنَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (من اموال) وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (من الزرع). وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (الرديء) مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ (ان اعطيتم الْأَرْضِ (من الزرع). وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (الرديء) مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ (ان اعطيتم الرديء) إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا (تتساهلوا) فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ (عنكم) حَمِيدٌ (لاحسانكم).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمْ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. ذَلِكَ بِأَبَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ (كافرا) فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْفِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْهِمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ. الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ يَغْتَلُوا فَأَذَنُوا يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ يَغْتَلُوا فَأَذَنُوا يَوْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَنِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُشْعَلُوا فَأَذَنُوا يَوْمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولُوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَقُوا يَوْمًا تُوجَعُونَ خُولُوسُ أَمْولِكُمْ لَا يُطْلِمُونَ وَلَا يَبْعَلُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فَولَا يَلْمُ اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ مُنْ فَيْعُلُوا إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ لَا يُطْلَمُونَ. وَلَا يَبْعُلُمُ وَلَى مَلْمُ فَيْمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ وَلَيْمُ لِلْ وَلِيكُمْ بَاللَّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَبْعَلُولُ وَلِيكُونَ عَلَيْهِ الْمُولِ وَلَيْكُمْ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَبْعَلُولُ وَلِيكُمُ وَالْ يَعْمُونَ مِنَ وَالْمَالَالُ وَلِيكُ بِالْعَدُلِ وَلَى مَلِكُولُ وَالْمَالًا وَلَيْكُولُ وَالْمَالَالُولُ وَلِيكُ وَلَا يَشْعُولُ وَلَي الللَّهُ وَلَا يَشَعُلُوا وَلَولَا وَمُؤْلِلُ وَلِيكُ وَاللَّهُ وَلَا يَلِمُ وَلَا يَشُولُوا وَلَولُولُ وَلَا يَشْعُلُوا وَلِهُ وَلَا يَشْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَشُولُوا وَلَا يَطُولُولُ وَلَا يَطُولُولًا وَلَا يَشْعُولُ وَلَا يَشُولُولُ وَلَا اللَّه

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْثَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَسْأَمُوا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْثَبُوهَا. وَأَشْهِدُوا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْثَبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا (الضرر) فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَيُعَلِّمُ أَلْكُهُمُ اللَّهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَيُعَلِّمُ أَلِكُ بَعْضًا فَلْيُودِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُمُهُمَا فَإِنَّهُ أَيْمً قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ (تسروه) يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ. (يقولون) لا نُقْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. غَفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ (من خير) وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (من شر). رَبّنَا لَا تُؤاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (بلا عمد). رَبّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا (ما يثقل علينا بفعل عمد) كَمَا حَمْد) كَلّ تَعمدوا). رَبّنَا وَلا تُحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (بما تعمدوا). رَبّنَا وَلا تُحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُر لَنَا وَارْحَمْنَا. أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ.

٣- سورة آل عمران

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (الف لام ميم). اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (القائم بالتدبير). نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. وَأَنْزَلَ

الْفُرْقَانَ (القرآن). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ. هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْيَغَاءَ الْفِيْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (خبره). وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (تحقق غيبه) إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْفِينَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (خبره). وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (تحقق غيبه) إلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُوغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ يَتُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لِلَّا لَا لَكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوْمٍ لَا رَيْبَ فَيْكُ أَنْتَ الْوَهَابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. (دأيهم) كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَمَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا؛ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. (تفرد بالالهية) قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ (ابدا) الْإِسْلَامُ (التسليم لله). وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ

حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِمَي لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَمَنُومُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ (المتفق عليه بين الاديان والكتب) لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا يَصْلَمُونَ. وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَيُولِجُ الْخَيْرُ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ (تدخل) اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ (فيطول ويقصر النهار) وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ (فيطول ويقصر النهار) وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ (فلا مانع رزقا كثيرا) بِغَيْرِ حِسَابٍ.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ (الحجاريين) أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا(لكن) أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ (ذوي رحم غير محاريين) تُقَاةً (باحسان، فمعفوا عنكم). وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبِكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (بالايمان) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَتِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، (خالصا لخدمتك) فَتَقَبَّلُ مِنِّي. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا (خالصا لخدمتك)

أَثْنَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ- وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى (في خدمتك)، وَإِنِّي سَتَمْيَتُهَا مَرْيَمَ. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّنا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع رزقا كثيرا) بِغَيْر حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ. قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ (بعيسى كان بكلمة من غير اب) مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرِ، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيّ (الاصيل قبيل الغروب) وَالْإِبْكَارِ (قبل الشروق). وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ (مولود يكون بكلمة من غير اب) مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيخُ (المبارك) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنيًا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ (بكلام النبوة) فِي الْمَهْدِ (رضيعا) وَ (كما يكلمهم بكلام النبوة )كَهْلًا (كبيرا) وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنَي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. (فلما بعث قال) أنّي قَدْ جِئْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ؛ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خُنُ أَنْصَارُ اللّهِ. آمَنًا بِاللّهِ. وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْرَلْتَ وَابَطله) الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَكْرُوا (الكافرون) وَمَكْرُ اللّهُ (جازاهم بمكرهم وابطله) واللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (بامحالهم وخسرانهم وهو مشاكلة). إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَوِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِيبُمْ عَذَابًا الْقِيامَةِ. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِيبُمْ عَذَابًا الْقِيامَةِ. ثُمَّ إِلَيِّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوقِيبِمُ شَدِيدًا فِي الدُّيْنِ وَالاَّرَانِ اللَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوقِيبِمُ شَدِيدًا فِي الدُّيْنِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَشُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكُو (القرآن) الْحَكِيمِ أَخُورَهُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَشُلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ ثَوَالِ فَعَلَى مَنْ ثُوابٍ ( وانشأه بنمو بشري ) ثُمَّ أَبُونَ فَيْكُونُ ( وفق سنن خلق البشرية ). الْحَقُّ مِنْ رَبِكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَمَنْ وَلِكُو فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمُ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَلِكُومَ الْمُعْتَرِينَ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. وَقَ اللّهُ وَاللَّهُ مَا لِلللهُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَهْنَنَا وَبَيْنَكُمْ؛ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ ثُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ؟ أَفَلَا تَعْلَمُونَ؟ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ؟ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ؟ هَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وَمَا كَانَ يَعْلَمُونَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِي مِن الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ؟ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسِمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنْثُولَ وَتَكُنْتُهُونَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا (تصدقوا) إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ – قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ – أَنْ (بان) يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ

يُحَاجُومُ عِنْدَ رَبِّكُمْ. قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ (مال كثير) مَنْ يَقَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ (مال كثير) يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ بِأَبَّمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْهَ وَالْيَهِ فَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ. إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا كَلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ يَعِهْ اللَّهِ وَأَيْمَانِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا كَلَقَ وَلَا يَكُلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَتُظُرُ إِلَيْمٍ (برحمة) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْيِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَتُظُرُ إِلَيْمٍ (برحمة) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْيَمِهُمُ اللَّهُ وَلَا يَتُظُرُ إِلَيْمٍ (برحمة) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْيَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَتُطُرُ إِلَيْمٍ (برحمة) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْيَهُمُ عَذَابٌ إِلَيْمٍ اللَّهُ الْكِيَابِ وَلَهُمُ عَذَابٌ إِلَيْمٌ اللَّهُ الْكِيَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ وَيُقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ الْكِيَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدُ اللَّهِ وَالنَّيْسِ أَنْ يُولِيَّ مَا كُنْتُمْ تَدُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْتُ مِنْ كُونِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَابِ وَمَا لَمُونَ الْكِيَابِ وَبِعَلَى اللَّهُ مِيثَاقً اللَّيْونَ الْكَيْتُ وَلِي اللَّهُمُ مِنْ كُمُنَا وَالْمَلَامُ مُنْ اللَّهُ مِنْ كُمُ الْمُعْمُ عَلَى اللَّهُ مِيقَاقَ النَّيْسِينَ فَالْمُالِعُونَ وَلِكُمْ إِلْكُفُومِ وَالْمُولِ مُعْدَلِكُمُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْمُ مِنَ الشَّلِيقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى فَلِكُمْ إِلْمُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ ( انقاد ) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا (بالاختيار والتمكين ) وَكَرْهًا ( بالغريزة والفطرة والتكوين ) وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (يوم القيامة )؟ قُلْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ (انبياء ) الْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّمْ لَا نُقْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ (التسليم لله) دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي عَيْرُ الْإِسْلَامِ (التسليم لله) دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ اللّهِ فَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلَاعُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا الطَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْمِ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلَاعُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا لَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ، إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ، إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ الللّهُ اللّهُ وَلَا عُمْ يُنْظُرُونَ، إِلَّا اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَ الللّهُ وَلَا هُو اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلَامُ وَلَا هُولَ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ الْضَالُّونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ الْفَتَدَى بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ (يعقوب) عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ (يعقوب) عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ التَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ التَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ. فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (للعبادة) لَلَّذِي بِبَكَّةَ (مكة) مُبَارَكًا، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ؛ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ؟ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ. وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا (الكفرة) مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا (الكفرة) مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (تقواه) وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَتُمُ مُسْلِمُونَ. وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ (القرآن) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ (القرآن) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِيعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ مَنْتُدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ مَنْتُدُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَأُولَئِكَ (الكافرون بعد الإيمان) لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَصُّ وَبُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ. وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

كُنْتُمْ (انتم) خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَنْ يَضُرُوكُمْ إِللَّا أَدًى. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ (بفسقهم) الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا إِلَّا أَدًى. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ (بفسقهم) الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقْتُمُوا إِلَّا بِجَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ . وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الْمَسْكَنَةُ وَلِكَ بِنَا مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ . وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا ذَلِكَ بِنَا مَنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَقِمِ الْأَكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَعْدُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ يَعْمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُعْرُونَ عِنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمَيْرَاتِ. وَأُولَا عَنْ أَنْهُمُ وَلَ السَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَيَشْرِاتِ. وَلُولُ عَلَى مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ وَالْمَعْرُونَ عَنِ الْمُعْرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وَلُولَا مِنْ خَيْرِهُ فَلَوْ الْمَالِكِينَ فَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَوهُ مِنْ فَلَوْ الْمَالِمُونَ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَى الْمُعْرَوقِ وَلَوْلُولُولَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَى مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ مَنْ الْمُعْرَاقِ فَلَوْلَالُهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْفُولُولُولِهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالُول

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

يَا أَيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ (يقصرون فيكم) خَبَالًا (فسادا)، وَدُّوا مَا عَنِتُمْ (شقيتم وتضررتم). قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُر. قَدْ بَيَتَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ، وَلَا يُجبُّونَكُمْ، وَلَا يُحبُونَكُمْ، وَلَا يُحبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَعْرُحُوا بِهَا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ (تتخذ لـ) الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ

رَهُكُمْ بِشَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ؟ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَقَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ؛ هَذَا يُمُدِدْكُمْ رِبُكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِعَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ اللّهِ الْمُونَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (فاصبر) أَوْ (حتى) يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (بالايمان) أَوْ يُعَذِّبُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُهُمْ فَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ تُوْجُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّمُ تُرْجُمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَالْكَافِمِينَ الْغُيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَلَمُ اللَّهُ عَلَوْ وَهُمْ مَغْفِرةً مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ وَلَمُ مُعْفِرةً مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ وَلَمْ لَمُ مَعْفِرةً مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ وَلَمْ لَمُ مُعْفِرةً مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرةٌ مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ اللَّاسِ وَهُ مَعْفِرةً مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرةٌ مِنْ وَبَلِكُمْ سُنَنٌ (فِي الناس) فَسِيرُوا فِي الْفُرِضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ.

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الشَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ. وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُعِلِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. بَلِ اللّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمُ يُوتِلُ بِهِ سُلْطَانًا. وَمَأْوَاهُمُ النّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الطّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ يَحْسُونَهُمْ (تقهروهم) بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا يُحِيدُ الدُّينا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ. وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ (بَنتعدون هربا) وَلا تَلُوُونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ (بَنتعدون هربا) وَلا تَلُوونَ كُودون ) عَلَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ (تعالوا). فَأَثَابُكُمْ غَمَّا بِغَمٍ (مضاعفا)، لِكَيْلَا (عودون) عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ (فانه بما كسبتم). وَاللّهُ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَلا بَاللّهُ غَيْرَ بَعْقِ الْعَمْ أَمْنَةً نُعاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهُمَّتُهُمْ أَفْشُهُمْ يَغُلُونَ بِاللّهِ غَيْرَ وَلا يَعْ فَلُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْعٍ؟ مَا الْمُونِ اللّهَ عَيْر الْعَلَقِ اللّهُ عَلَيْم الْقَدْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمْ. وَ (كان الْمُنا هَا مُنَا لَا يُدَعْفُونَ فِي أَنْفُسُهُمْ مِنْ فِي قُلُورَ لَقَ لُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرُ شَيْعٍ؟ مَا الْمُنْ الشَّيْلِقُ مَا لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتُكُمْ الْبَقِي اللّهُ عَلَيْم بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِنَّ الْمُنْ مُنَاقِي اللّهُ عَلَيْم بَوْلُونَ لَوْ مَنْكُمْ مِوْم الْقَقَى الْجَمْعُونِ (فِي احد) إِنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطِقُ مَا لَسَّيْ الللهُ عَنْهُمْ إِلَى الللهُ عَلَمُ مَلَ الللهُ عَلَيْم بِولَ مِنْكُمْ مِؤْمَ الْتَقَى الْجَمْعُونِ (فِي احد) إِنَّمَا اسْتَرَقُهُمُ الشَّيْطُونَ مَا كُمْ مَا فِي عُلُورَ عَلِيم بِدَاتِ الشَّعْمُ مَا لَو اللّهُ عَلَم مَا أَصَالِهُ عَلَى الللهُ عَلَم مَا الللهُ عَلَم مَا أَلْعُمُونَ وَلِ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ الْتَقَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا (من المنافقين). وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ (مجانبة فعلهم) حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُعِيتُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِنْ فُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّالُتُمْ فِي اللَّهِ قُرْمَةٌ مَنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.

فَيِمَا رَحْمَةٍ (فبرحمة) مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ. إِنَّ اللّه يُحوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلِ عَلَى اللّهِ. إِنْ اللّه يُخِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَتِي قَنْ ريخون فِي المال). وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَتِي قَنْ يَعْلَى (يخون فِي المال). وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى اللّهِ فَلْ يَعْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَتِي قَوْمُ لَا يُظْلَمُونَ. أَفْمَنِ اتَبْعَ رِضُوانَ اللّهِ كَنْ فَلْ يَعْلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمْ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفْمَنِ اتَبْعَ رِضُوانَ اللّهِ كَنْ لَلْ يَعْفَلُونَ اللّهِ مَلْكَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَمَّمُ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ؟ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ، وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. يَعْمَلُونَ. يَعْمَلُونَ. يَعْمَلُونَ.

لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ (ينطهرون بالاعبال الصالحة) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ. أَوْلَتَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ (هزيمة) قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيُهَا (علبة). قُلْتُمْ أَنِّى هَذَا؟ قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَقْقُا اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ (باحد) فَإِذْنِ اللّهِ أَفْسِكُمْ. إِنَّ اللّه عَلَى كُلِ شَيْعٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ (باحد) فَإِذْنِ اللّهِ (ومشيئته) وَلِيَعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) الْمُؤْمِنِينَ وَلِيعْلَمَ (تحققا ووقوعا) الَّذِينَ نَافَقُوا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَو ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فِتَالًا لَاتَبَعْنَاكُمْ. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيْذٍ أَقْرِبُ مِنْ عَلَوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَو ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فِتَالًا لَاتَبْعُنَاكُمْ. هُمْ لِلْكُفُونَ. اللّذِينَ قَالُوا يَعْمَلُمُ الْمُؤْتَ إِنْ كُنْمُ صَادِقِينَ. وَلَا لِمُؤْمِنِينَ اللّهِ أَعْولُونَ بِأَفُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتًا، بَلْ أَحْيَاعًا عِنْدَ أَنْهُمِهُمُ الْمُؤْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا لِلْهُ مِنْ خَلْهِمُ أَلًا لَاللهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللّذِينَ السَّتَجَابُوا لِللّهِ مَنْ اللّهُ وَيْعَمَ الْوَكِمُ اللّهُ وَلَوْمُ مُو وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِعْمُ وَلَا مُعْمُ مِنْ عَلْمِهُمْ وَلَاهُ مُو مُنْ مَا أَسَلَمُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَنِهُمْ وَقَلُوا عَمْبُكُمْ اللّهُ وَيْعَمَ الْوَكِمُ اللّهُ وَلِيعُمْ وَلَا لَكُو مُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنِينَ. النَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِيقَالُوا حَسْبُنَا اللّهِ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ وَقَلْوا مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُولُ أَوْلُوا مَا مُؤْمِنِينَ اللّهَ مُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مُؤْمِونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَاللّهُ مُؤْمِنِينَ.

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ

حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُّوا اللّهَ شَيئًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِبِ (بافعالهم المكتسبة). وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (بخصوص الناس فتحكموا الطَّيِبِ (بافعالهم المكتسبة). وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (بخصوص الناس فتحكموا عليهم سلفا)، وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي (يختار) مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (ليتيميز الناس). فَآمِنُوا بِاللّهِ عَلْمَ اللّهُ مِنْ وَلَا يَخْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ وَرُسُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَاءُ. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّيَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ جَاءَوا بِالْبَيِّيَاتِ وَبِالْبَيِّيَاتِ (المعجزات) وَالزَّبُرِ (الكتب) وَالْكِيَابِ الْمُنِيرِ.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَ (المنافقين وكفرة اهل الكتاب) الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا (من كفر) وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا (من ايمان) ؛ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّه قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (ويقولون) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْقَى. إِنَّكُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكُرٍ أَوْ أُنْقَى. لَا تُعْضِ. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَو قُتِلُوا لَا لَكُوبَى مِنْ بَعْضٍ. فَالنَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَكُوبَتُهُمْ مَنْ بَعْضٍ. فَلْ النَّوْلِ مِنْ عَنْمُ لَاللَهِ مِنْ عَنْمُ لَا اللَّهُ مَا لَا لَتَوْلَابَ مِنْ عَنْدِ اللّهِ. وَاللَّهُ عَنْ النَّوْلِ. .

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَمَنَمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا عِنْدِ اللَّهِ. وَمَا عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عَنْدِ اللَّهِ وَمَا عُنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ سَرِيعُ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ. إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَصَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ.

٤-سورة النساء

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا (من جنسها وطبيعتها) زَوْجَهَا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (فيما بينكم

واتقوا) وَالْأَرْحَامَ (بوصلها). إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّتِبِ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، (فجافوا ايضا الا تقسطوا بين النساء). فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى فِي الْيَتَامَى، (فجافوا ايضا الا تقسطوا بين النساء). فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (ان لم تخافوا الا تعدلوا)، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (ان لم تخافوا المِسَاءَ صَدُقَاتِينَ نِخْلَةً (عن طيب نفس). فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا اللَّهِمَ فَقُولُوا اللَّهِمُ مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَالُمُ فَاللَّهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. فَلْيَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَتَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْمِمْ. فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا.

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ (فقط) نِسَاءَ (وكن اثنتين او) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ مَنْ اللهِ يَوْصِي مِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي مِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. (كان ذلك ) فريضَةً مِنَ اللّهِ . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ رَجُلٌ كَانَ رَجُلٌ لَكُمْ وَلَدٌ. وَلِينَ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ رَجُلٌ

يُورَثُ كَلَالَةَ (لا ولد له) أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا الْوَرَثُ كَلَالَةَ (لا ولد له) أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُ الْكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ. (كان ذلك) وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَانَ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَكَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ (الزنا) مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ (وهو منسوخ بالحد) أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (بالنكاح). وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا (الفاحشة) مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (بالجلد). فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمًا. إِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُ وَمَنْ قَرِيبٍ (قبل حضور الموت). فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٍ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّينَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْأَن وَلَا الَّذِينَ يَعُمَلُونَ السَّينَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْأَن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا (اموال) النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ (تضيقوا عليهن) لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. إلَّا (لكن) أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (الزنا) مُبَيِّنَةٍ (فلكم اخذ الفداء). وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ الفداء). وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْحٍ مَكَانَ رَوْحٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. أَتَأْخُذُونَهُ مَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا؟

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ اللَّاتِي فِي اللَّحْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمُ اللَّاتِي وَحَلَائِلُ اللَّاتِي وَحَلَائِلُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَعَلَائِمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا وَعَلَائِلُ مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

رَحِيمًا. وَ(حرمت عليكم) الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِسَاءِ (الا بعقد ومحر) إلّا (لكن) مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ (فلكم نكاحمن بالملك بلا عقد او محر). كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (من النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ بِهِ (بالنكاح) مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ (المهر) فَرِيضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (بالعفو منها او الزيادة منه). إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ (الحراعر) الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (بمهر). وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَائِكُمْ. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ. فَانْكِحُوهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ. مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْرَ (الاماء) بإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ. مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ (اخلاء). فَإِذَا أُحْصِنَّ (بالنكاح)، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ (الحراعر) مِنَ الْعَذَابِ (الجلد). ذَلِكَ (نكاح الاماء) لِمَنْ خَشِيَ الْعُنَتَ (المشقة والزنا) مِنْكُمْ. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. يُرِيدُ اللّهُ لِمُنْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللّهُ يُرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ عَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَكِيمٌ. وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَكِيمٌ. وَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَيُؤُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيمًا. يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. إِلَّا (لكن) أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (فليس باطلا فكلوها). وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (بعضكم) إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا (الا ان يتوب). وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُهْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُهْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ وَصِيبٌ مِمَّا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

وَلِكُلِّ (لَكُلُ احد) جَعَلْنَا مَوَالِيَ (عصبة يرثون) -مِمَّا تَرَكَ (بعده)- (هم) الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَأَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (بالطاعة) عَلَى النِّسَاءِ (بشرطين) بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

(من خصائص) وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (مطيعات لازواجمن) حَافِظَاتٌ للْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ للْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِطُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَ (بحكم قاض). فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللَّهُ خِيرًا. بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ (احسنوا) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (الرفيق والزميل) وَابْن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا (متكبرا) فَخُورًا؛ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ (جحودا وكفرا) وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ (قوم) بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ عَظِيمًا. فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ (قوم) بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوْدُ النَّيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى مِهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُثْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى (كِي) تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنْبًا - إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (مسافرين) - حَتَّى تَغْتَسِلُوا. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (فتيمموا)، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ (جامعتم) النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ السَّبِيلَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ اللَّكِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَاسْمَعْ غَيْرُ مُسْمَع (لا سمعت) وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ (تحريفا للقصد) وَطَعْنًا فِي الدِينِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا اللهَ عَنْ مَوَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ (تحريفا للقصد) وَطَعْنًا فِي الدِينِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا (نجلعلها كادبارها بلا ملامحم)، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَتَا أَصْحَابَ السَّبْتِ (بالمسخ). وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا وَمَنْ يَشْرَكُ بِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ وَنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ (باطلا) بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق كها بين وشرع). وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (قشرة النواة) . انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِب؟ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِيئًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (اولياء من دون الله)؟ وَيَشُولُونَ لِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (اولياء من دون الله)؟ وَيَشُولُونَ لِلْذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولِئَكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللله وَمَنْ يَلْعَنِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمِلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا؟ أَمْ فَيْ مِنْ فَضْلِهِ؟ فَقَدْ آتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ (بالكتاب) وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. وَكَفَى بِجَهَمَّمَ سَعِيرًا .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْقِذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ لِينَ وَقُوا الْعَذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ وَيهَا أَبُدًا. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (من خبائث كَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (من خبائث الاخلاق والاعمال) وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا.

إِنَّ اللّهَ يَغِمَّا يَعِظُكُمْ أِنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَلُولِ (واولي الامر ولم الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ (واولي الامر ولم يذكر للاهتام والارتكاز والتفرع منها) إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ (الطاعة والرد) خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (خبرا). أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ اللّه عَلَى اللّه عَيْرِيدُ اللّه عَلَى اللّه عَيْرِيدُ اللّه عَلَى اللّه عَيْرِيدُ اللّه عَلَى اللّه عَيْرَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ يَكُفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشّهُ يُطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ يَكُفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشّمَ يُطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَا لَكُ

وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا فَلُومِهِمْ فَأَعْرِضْ عَهُمْ وَعُظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اللّهَ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي لَوْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي لَوْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي الْفَصِيلِ اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُوا فِي الْفَصْلُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهُ مَلَى وَالشَّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّالِي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ. فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ (سرايا منفردة) أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَم اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَلَئِنْ مَعَهُمْ فَافُوزَ مَطَّبُكُمْ فَصْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَ -كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ وَصَابَكُمْ فَصْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَ -كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً - يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْرًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشُولُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا ثَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّه عَنْ الرّبِجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْفِولُ اللهُ الل

بُرُوجٍ مُشَيَدةٍ. وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَأَن تَطْعَهُونَ حَدِيثًا؟ (يا ايها الانسان) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولًا. وَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا. مَنْ يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ، وَمَنْ تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ غَيْر اللّهِ تَقُولُ. وَاللّهُ يَكُنبُ مَا يُبِيَتُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلا تَقُولُ. وَاللّهُ يَكُنبُ مَا يُبِيَتُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلا اللّه مِنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلا اللّه مِنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلا اللّه مِنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلا اللّهُ مِن اللّهُ وَكِيلًا اللّهِ وَكَوْلُونَ وَلُولًا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمُتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلّا قَلِيلًا اللّهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمُتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلّا قَلِيلًا اللّهِ لَا ثَكَلُولُ اللّهُ مِنْ مِن عَنَى اللّهُ أَنْ يَكُفّ بَأْسَ وَأَشَدُ بَنُهُ اللّهُ مَنْ مَن عَسَى اللّهُ أَنْ يَكُفّ بَأْسَ وَاللّهُ أَنْ يَكُفّ بَأْسَ وَاللّهُ أَشِدُ بَأَنُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَنَى اللّهُ مِنْ عَسَى اللّهُ أَنْ يَكُفّ بَأْسَ وَاللّهُ أَنْ يَكُفُّ وَا نَقْوَلًا لَهُ مُنْ مِنَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَكُفُ بَأْسَ وَاللّهُ أَنْ يَكُفُّ وَا مَعْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مُن عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَن عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (قديرا).

وَإِذَا حُيِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا؟ فَمَا لَكُمْ (مختلفون)؟ فِي الْمُنَافِقِينَ (على) فِئَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ (نكسهم في الكفر باعالهم) بِمَا لَكُمْ (مختلفون)؟ فِي الْمُنَافِقِينَ (على) فِئَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ (نكسهم في الكفر باعالهم) بِمَا كَسَبُوا. أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ (باستحقاق)؟ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَيُقَاتِلُوكُمْ وَلِي الْقَوْمَهُمْ . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. فَإِنِ اعْتَرُلُوكُمْ (الكفار) فَامْ يُقَاتِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْمُ شَلِيلًا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأَمْنُوا قَوْمَهُمْ . كُلُقُ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِئْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَرَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا وَيُمْ وَيُلُومُ وَيُكُولُومُ الْمَلَمُ وَيَكُمُونُ الْمَالَمُ وَيَكُولُومُ الْمَلَمُ وَيَكُفُوا وَيَحْدُونَ آخُومُ وَيُلُومُ السَّلَمَ وَيكُفُوا وَيَهُمْ وَيُلُومُ وَيكُونُ إِلَى الْفَتْنَةِ أَرْكِمُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَرُلُومُ وَيُلُومُ وَيُلُومُ وَيُعُولُومُ الْمَلَمُ وَيكُومُ الْمَلَا وَقُومُ الْمَلَامُ وَلَا إِلَى الْفَرْمُ وَيهُمْ وَيلُومُ وَي الْمُعُومُ وَلَا إِلْمَا رُومُ إِلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَلِومُ الْمُلْولُومُ الْمَلُومُ الْمَلْمُ وَي الْمُعُومُ وَيُعُومُ وَلَي

أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، إِلَّا (لكن) خَطَأً (قد يقع). وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) عَدُوّ (محاربين) لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) بَيْنَكُمْ وَبَيْبَهُمْ مِينَاقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (الكفار) وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (رقبة) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَالكفار) وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (رقبة) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَمَّمُ خَالِدًا فِيمَا، وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَايَمُ كَثِيرةٌ. كَذَلِكَ كُنْتُمْ (غير مؤمنين) مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِنَ خَبِيرًا.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (رتبة). وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْمُحْسَنَى. وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ دَرَجَاتٍ (منازل وَعَدَ اللّهُ الْمُحْسَنَى. وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ دَرَجَاتٍ (منازل كرامة) مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً. وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِيي أَنْفُسِهِمْ (بالكفر) قَالُوا فِيمَ كُنْمُ ؟ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُوا فِيهَا؟ فَأُولِئِكَ مَلُواهُمْ جَمَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلَّا (لكن المؤمنين) الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّبَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاخَمُ اللّهِ وَاسِعَةً يَعْمُ مُ (رحمة). وَكَانَ اللّهُ عَفُوا عَفُورًا. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاخَمُ اللّهِ مَعْمَى اللّهُ مَنْعُونَ عَيْم اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِعُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِعُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِعُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِعُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ عَلَوْه اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَو اللّهُ الْقَالِمُ الْمُعْتُ وَلَيْكُمُ وَا (الاخرون) أَنْ يَقْتَكُمُ الْقِيقَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَا خُذُوا (الاخرون) أَسْلِكَةَهُمْ طَائِقَةٌ وَاللّهُ اللّهِ وَلَ (اذَا الْمُلْتَ الطَائِقَة الاولَى وَ (اذا الْمُلْتَ الطَائِقة الاولَى وَاذَا الْمُلْتَ الطَائِقة الاولَى الْمَوْنُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُ الْمُلْتَ الطَائِقة الاولَى الللهُ وَالْمُ الْعَدُولُ وَالْمُ الْمُلْتَ الطَائَقة الاولَى اللّهُ الْمُولُولُ وَالْمُ الْمُلْعُ الْمُلْتَ الطَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُلْكُ الللهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلْعُلُوا اللّهُ وَالْمُ الْمُلْوِلُ الْمُولُ الْمُلْعُل

صلاتهم) لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً . وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ النَّيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً . وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا لِللَّكَافِرِينَ عَذَابًا مُوقُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا لَصَلَاةً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وَلَا تَهِنُوا فِي الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُودًا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَا تَأْلُمُونَ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ (اعلمك) اللّه (بما فيه). وَلَا يَكُنْ (عن) لِلْحَائِينِينَ خَصِيمًا (تدافع عنهم ضد خصمهم). وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ خَوَانًا أَيْمًا. وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْهُسَهُمْ. إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَيْمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ؛ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبِيَتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُولِ. وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْهُمْ هَوْلَاءِ جَادَلُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمٍ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ اللّهَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ اللّهَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَانَ اللّهُ يَكُمْ اللّهَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَيلًا وَمِنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ. وَكَانَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكَ الْكُونَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا مَنْ مُنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ مُكُمْ وَمَنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَعْلَمْ مَنْ يَكُونُ وَكَنَا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَرَحُمْ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ وَمِنْ يَكُنْ تَعْلَمُ وَكُنْ يَعْلَمُ وَكُنْ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَمِنْ يَعْلَمُ وَلَوْلُ فَوْمُولُ مِنْ فَعْلُولُ وَمَا يُعْلِقُونَ فَقَلِ اللّهُ وَمُنْ يَكُونُ عَلَيْكَ عَلِيكًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُعْلِقُ وَلَوْلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولُولُ عَلَى اللّهُ وَمُعْرُوفٍ أَوْ إِلْعَلْ وَاللّهُ وَمُعْلِلُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَاً لَا بَعِيدًا. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللّهُ.

وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (بالتقدير والمشيئة). وَلَأُضِلَّبُهُمْ وَلَأُمْتِيَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ (الكافرون) خَلْقَ (دين) اللهِ. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إللَّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (محرب). وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَعْدَ اللَّهِ حَقًا. وَمَنْ الشَّهِ قِيلًا.

لَيْسَ (الثواب) بِأَمَانِتِكُمْ (ايها المؤمنون) وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا (حسنا) مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ (شريعة) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيمِنَ، وَ (مع) مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (وما اوصاكم الله به) فِي يَتَامَى النِسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ (عن) أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ. (فلا تفعلوا). وَ (يوصيكم فِي ) الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِلْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَالله المُرَّةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ (البخل). وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ (دوما) بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُونَ خَيْرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعْمَلُونَ خَيْرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُونَ خَيْرًا. وَلَوْ حَرَصْتُمْ. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا (الزوجة) كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِنْ يَتَفَرَّوا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكَيْمًا.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللّهُ (ابدا) غَنيًّا (عنكم) حَمِيدًا (حامدا لايمانكم). وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. فَلَا تَنْبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا (بان تميلوا) وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (بالرسل) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَاءِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيمُمْ سَبِيلًا. بَشِر الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَمَنَّمَ جَمِيعًا. الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الناصرين له) سَبِيلًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وَاذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبْذَبِينَ يَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءٍ. وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَاكِمُ إِنْ شَكَرْتُمْ (بالطاعة) وَآمَنْتُمْ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (فيشكوه). وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ (تسروه) أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا.

يَسْأَلُكُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاء. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جَمْرَةً (عيانا) فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ يِظُلْمِهِمْ (بعصيانهم وطلب الرؤية). ثُمَّ اتَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيّنَاتُ. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَا مُبِيئًا. وَرَفَعْنَا (برهانا) فَوْفَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا. فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهُمْ بِآيَاتِ اللَّه وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اللّه عَلَى مَرْيَمَ مُثَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ أَيْنَا (لعنهم) بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يَبْرُ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ مُثَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَلَكُنْ شُبِهُ وَلَكُولُ شُبِعَ لَهُمْ. وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَنِي وَيَوْلِهِمْ اللهُ اللهِ اللهِ (لعنهم الله). وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكُنْ شُبِهَ لَهُمْ. وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَنِي وَمِنْ مَرْيَمَ وَلِكُنْ شُبِهَ لَهُمْ. وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَنِي وَسِوله اللهِ (لعنهم الله). وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَلِي اللهُ إِنَّا وَقَدْ لِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَوْيَهُ اللهُ الْكِيْورِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَوْيَةُ وَلَاللهُ وَمُونَ يَقِعْمُ الْوَيَانِ اللهُ عَنْ سَيلِ اللّهَ كَثِيرًا ، وَأَخْذِيمُ الرّبًا وَقَدْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُولُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْ مَا لَهُمْ وَمُونَ يُولُولُ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ الْولَ الْمُؤْمِنُونَ يَاللّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْمَا الْولَ الْولَا وَلَاللهُ وَمِنُ وَمُؤُونَ يَعْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الللهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعِلْهُ الْمُؤْمِنُونَ يَعِلْهُ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الللهُ اللهُ وَالْمُؤْمُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ وَال

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَ(انبياء) الْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَآتَيْنَا وَاسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ وَالْوَودَ زَبُورًا (كتابا). وَ (ارسلنا) رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (ارسلنا) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى عَلَيْكَ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (ارسلنا) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى

اللَّهِ حُجَّةٌ (عذر) بَعْدَ الرُّسُلِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَمَّتُمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

يَا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ. وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ. إِنَّمَا الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكِلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَسُولُ اللّهِ وَكِلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَسُولُ اللّهِ وَكِلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَسُولُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ وَاحِدٌ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَدْ. لَنْ مَنْ عَبُولُ اللّهَ الْمُقَرّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ وَلَا الْمَلَائِكُهُ الْمُقَرّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ وَلَا الْمَلَائِكُهُ الْمُقَرّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ وَلَا اللّهَ اللّهِ وَلِيلًا وَلَا الْمَلَائِكُمُ الْمُقَرّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ وَلَا الْمَلَائِكُمُ الْمُقَرّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكُمْ مَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكُمْرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَلَا يَجُدُونَ لَهُمْ مِنْ وَيَسْتَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَعِدُونَ لَهُمْ مِنْ وَنِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا مُؤْولًا بِاللّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا وَامَا الذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (واما الذين كفروا فسيدخلهم النار).

يَسْتَفْتُونَكَ. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا يَضُفُ مَا تَرَكَ. وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ (خشية) أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِمَةُ الْأَنْعَام إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ- غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا (تستبيحوا) شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا (تحلوا) الشَّهْرَ الْحَرَامَ (بالقتال) وَلَا (تستحلوا) الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ (من البدن) وَلَا (تستحلوا) آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ (يحملنكم) شَنَآنُ (بغض) قَوْم أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفُوذَةُ (المقتولة بالضرب) وَالْمُتَرَدِّيَةُ (الساقطة من علو)، وَالنَّطِيحَةُ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. وَ (حرم عليكم) أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. ذَلِكُمْ فِسْقٌ. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. الْيَوْمَ، أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ (مائل) لِإِثْم فَإِنّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (ما أمسكن). وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. وَ (احل لكم) الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى (اردتم) الصَّلَاةِ (وانتم محدثون) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق (حد المغسول) وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (ببعض رؤوسكم) وَ (وامسحوا) أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَانْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا وَانْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (واحدثتم فتيمموا) ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَوِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ (يحملنكم) شَنَآنُ (بغض) قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ. يَا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ. يَا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ. يَا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكُمْ أَيْدِيمُمْ فَكَفَّ أَيْدِيمُمْ فَكُفَّ أَيْدِيمُهُمْ فَكُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الطَّهَ قَرَضًا حَسَنًا، لَأَكْفِرَنَّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الطَّهَ قَرَضًا حَسَنًا، لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بالتاويل وصرفه عن معناه). وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ. فَأَغْرَيْنَا بَيْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَسَوْفَ يُنَتِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ خَوْرُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى فُرُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيمِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي النَّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيمِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي النَّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيمِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي النَّهِ شَيْعًا إِنْ أَزَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي اللَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّتُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى كُلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإِلْيُهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِنُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتُهُمُا وَإِلْيُهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ

لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الله عَنَيْمُ الله عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. (الله) أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ (بالتوفيق واليقين) ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونِ. وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. فَاذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلّا نَفْسِي وَأَخِي فَاللّهُ عَلَيْهُمُ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْمٍمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا قَامُو الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْمٍمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا قَامُ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْمٍمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَبَاً ابْنَيْ آدَمَ (من بني اسرائيل) بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُتِل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخْرِ. قَالَ لَأَقْتُلَكَ. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلُ مِنَ الْمُتَّقِينِ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ؛ إِنِي أَحَافُ اللَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِنِي أُرِيدُ (ان لِتَقْتُلُهُ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ؛ إِنِي أَحَافُ اللّه رَبَّ الْعَالِمِينَ. إِنِي أُرِيدُ (ان فعلت انت ذلك) أَنْ تَبُوءَ بِإِنْهِي وَإِنْهِكَ فَتَكُونَ (بالتقدير والمشيئة) مِنْ أَصْعَابِ النَّارِ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَبَعَثَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَبَعَثَ اللّهُ عُرُابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ (وقد تركه في العراء). قالَ يَا وَيُلْتَا أَجَهَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ (وقد تركه في العراء). قالَ يَا وَيُلْتَا أَجَهُرْتُ أَنْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ (وقد تركه في العراء). قالَ يَا وَيُكَا عَلَى اللَّهُ مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ وَيُلْ فَيُكُونَ مِثْلُ هَلَا النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرَفُونَ . وَلَكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرَفُونَ.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُضَالِّهُ فِي الدَّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (ما يقربكم من طاعة) وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَغْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَذَابٌ مَنْ مَنْ النَّارِ وَمَا شُمْ عَذَابٌ مَنْ يَعْدِ طُلْمِهِ وَأَصْلَعَ فَإِنَّ اللَّه يَتُوبُ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّه مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ مَنْ يَتَاعُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيمُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيمُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَذِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ طُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّه يَتُوبُ عَلَيْهِ. إِنَّ الللَّه عَذِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ طُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ (بِالاستحقاق فَلا مانع) وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يَا أَيُّا الرَّسُولُ لَا يَحُرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِمْ وَلَمْ تَوُونَ فَلُومُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَوِفُونَ الْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيمُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ الْكَمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيمُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ يُدِ اللّهُ فَأَنَّوَهُ فَاحْدُرُوا. وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فِئْنَتَهُ فَلَنْ تَعْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا. أُولِيكَ الَّذِينَ لَمْ يُدِ اللّهُ أَنْ يَطُونَ فَلَكُمْ بِيَنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ يُللّمُ حَنِي فَلَى عَلْمُ مِنَا اللّهُ يُعِنِّ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ اللّهَ يُحِثْمُ اللّهُونَ وَالْمُونَ عَلَيْهُمْ فَالْنَيْعُونَ اللّهُ يَعْرُونَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَإِنْ اللّهُ يَعْرُهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئُمُ وَإِنْ اللّهُ يَكُمُ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا الْمَلْوِلُ وَالْمُولُوكَ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمُؤْمِنِينَ. إِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُونَ وَمُولُولُوكَ وَلَاكُونُ وَالسِّلُولُ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَمُصَدِقًا لِمَا يَبْعَيْنَ وَالْمُؤُمُ لَوْ اللّهُ مُؤْلِولُ وَمُولُ اللّهُ وَالْوَلِكَ هُمُ الْكَافُولُونَ وَالْمُونُ وَا وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُ عَلَى الللّهُ وَلَولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَلْهُ فَلُولُولُ وَلَا لَلْهُ فَلُولُولُ وَلَا لَكُمُ وَلَولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَمُ الْمُؤْمُولُ وَلَولُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَاللّهُ فَلُولُولُ الللللّهُ فَلُولُولُ فَلَا لَمُعْمُولُ وَلَا لَلْمُولُولُ وَلَا لَلْمُولُولُ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْل

أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنْزَلَ اللّهُ. الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ. الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقِّ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً (شريعة كتاب) وَمِنْهَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً (شريعة كتاب) وَمِنْهَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً (شريعة كتاب) وَمِنْهَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً (شريعة واحدة). وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَالْ شَوْلَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً (على شريعة واحدة). وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَالسَّقُونَ. وَأَنِ فَالسَّتَهُولَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَىٰكَ. السَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُومِهِمْ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. فَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُضِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُومِهِمْ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمُّ الْقَوْمِ يُوقِنُونَ.

قَدْ خَرَجُوا بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ (عن الخير). غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ (عن الخير) وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفُوًا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ (المفسدين منهم) الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللّهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَلُو أَنَّ أَهْلَ الْكُورَاةَ اللّهُ مِنْ رَبِّمْ لَا كُفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ التَّعِيمِ. وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّمْ لَكُالُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَاللّهُ مِنْ رَبِّمْ لَا كُلُولِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَاللّهُ عَلَى وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ أَمَّةً لَا أَيْمُ اللّهُ وَمِنْ تَحْدِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْرِيدَنَ كَثِيرًا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْرِيدَنَ كَثِيرًا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْونِ وَالنَّهُ وَلَا اللَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْرِيدَنَ كَثِيرًا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا لَكُونِ وَالنَّهُ مِنْ وَلِكُمْ وَلَا مُلْ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْكَافِرِينَ. إِللّهُ وَلَا مُمْ يُؤْونُ وَالنَّعُونَ وَالتَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِورِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَى عَلْمَ مَوْلُولَ وَاللّهُ وَلِلْ مَا النَّوْمِ الْلَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالنَّعُونَ وَالتَصَارَى مَنْ أَمْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلُوفِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللّه عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَقَالَ الْمَسِيخُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَرَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَرَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ يَنْهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَلَى اللّهِ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا مُؤْمَلُونَ الْمُنْ مَنْ عَبُولُونَ لَيْمُولُونَ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَتُنْهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَصَامِ اللّهُ لَقُدُ كَوْمُ اللّهُ مَلْهُ مُنْ الْمُولِي لَوْلُونَ لَيْتُولُونَ لَلْكُولُولُونَ لَيْنَا مِنْ اللّهُ لَلْ كَوْلُونَ لَيْنَ مَلْولُونَ لَلْكُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُونَ لَيْلُولُ وَلَاللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَوْلُونَ لَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ وَلَوْلُونَ لَوْلُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا الْمُولُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ. وَلَا تَعْتَدُوا. إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِبًا. وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنَّمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ. فَكَفَّارَتُهُ (اذا حنثتم) إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ (وحنثم). وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَعْوَلَ أَيْمَا عُرِيدُ الشّيْطَانُ أَنْ رُخْسَ الشَّيْطَانُ أَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ فَعْمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ الْمَيْسِرُ وَيَصُدَّكُمْ مُنْهُونَ . وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَحْمَلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا (من طيبات) إذا النَّلَاحُ وَالْمَاعِمُوا (من طيبات) إذا الشَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا (من طيبات) إذا

مَا اتَّقَوْا (ما أمروا به فيما مضى) وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا (ما يؤمرون به الآن) وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا (ما سيؤمرون به فيما يأتي) وَأَحْسَنُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَ كُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (في الاحرام) تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ (تحققا خارجا) مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ (دون ان يراه). فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَتْتُمْ حُرُمٌ. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَقِدًا فَجَزَاعٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ؛ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا. لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَلَى مُنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَمَّا مَلُكُ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَمَّا مَلُكُ مُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلِللَّيَ عَلَى مُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنَاعً لَكُمْ وَلِلللَّيَاسِ عُزِيرٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُجِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةٍ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا فَيَامًا لِللَّالِسِ عُرْمًا. وَاتَقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِللَّاسِ (لدينهم ودنياهم) و (جعل) الشَّهُ وَالْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ (البدن المقلدة قياما). ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِمٌ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَأَنَّ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِمٌ.

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُدُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا اللَّهُ مِنْ جَعِلَ اللَّهُ مِنْ جَعِرَةٍ (ناقة تبحر اذنها بعد البطن الخامسة فلا يدر لبنها ويكون كافهتهم) وَلَا سَائِبَةٍ (ناقة بكر توصل بانثي لالهتهم) وَلَا سَائِبَةٍ (ناقة تسيب فلا تمنع فتكون لالهتهم) وَلَا وَصِيلَةٍ (ناقة بكر توصل بانثي فتسيب وتكون لالهتهم) وَلَا حَامٍ (فحل الابل محمي الظهربعد ان انتج عشرة ابطن) وَلَكِنَّ فتسيب وتكون لالهتهم) وَلَا حَامٍ (فحل الابل محمي الظهربعد ان انتج عشرة ابطن) وَلَكِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. أَولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. أَولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. أَولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا اللّهُ مِرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. تَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُشْسِمَان بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ. (فان فعلنا) إنَّا إذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ. فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إثْمًا فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ (الورثة) الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيَانِ. فَيُقْسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتهمَا. وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يًا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوح (جبرائيل) الْقُدُسِ (المطهر). تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرُصَ بِإِذْنِي. وَاذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَاذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَاذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. قَالُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا نُريدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. قَالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.

وَإِذْ قَالَ (يقول) اللَّهُ (يوم القيامة) يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهُ إِنَّ فَلْتَ لِلنَّاسِ الَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ إِنْ مُرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُهُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ (في ايمانهم) صِدْقُهُمْ. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (لجزيل ثوابه). ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

## ٦-سورة الأنعام

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَجَعَلَ (خلق) الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ (بالحَمَة). 
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا 
(للموت) وَأَجَلٌ (للبعث) مُسَمِّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي 
الْأَرْضِ. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَبَحْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْيِيمِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرُوا 
الْأَرْضِ. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَبَحْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْيِيمِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرُوا 
مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْيِيمِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرُوا 
مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْيِيمِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرُوا 
مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْيِيمِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِ وَأَنْصَلَامَا السَّمَاء (المطر) 
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا (غزيرا). وَجَعَلْنَا الْأَنْهُارُ تَجُرِي مِنْ تَوْتِهِمْ وَأَنْشَالُوا بِهُ بَدُنُومِمْ وَأَنْشَأَنًا مِنْ بَعْدِهِمْ 
قَرْنَا آخَرِينَ. وَلَوْ نَرَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيمِمْ ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا 
وَرُنَا آخَرِينَ. وَلَوْ بَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَبُلًا عَلَيْكَ مُلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَبُولُ عَلَيْهُ مَلَكًا (فلم يؤمنوا) لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمُّ لَا 
يُنْ سَعْدِمْ مَا لَانَ الله بشر) عَلَيْم مَا لَكُولُ الْعَلِمُ الْعُلُولُ وَلَوْ بَعَلِيْهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَبُلًا عَلَيْهُ مَلَكًا لَابِعَلْنَاهُ مَلَكًا (فلم يؤمنوا) لَقُومُ الله بشر) عَلَيْم مَا لِي الفسهم الان الله بشر) .

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (من عذاب). قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلْ لِللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. النَّيْلِ اللَّيْلِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بالعذاب) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ (حل واستقر) فِي اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. قُلْ إِنِّي أَمْرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَجِّمَهُ. وَذَلِكَ قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَجِّمَهُ. وَذَلِكَ الْفُؤزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُو. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَى الْفُؤزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُو. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً؟ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً؟ قُلُ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَيَنْنَكُمْ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. أَئِيثُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ فَلُو اللّهَ اللّهِ آلَهُ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ أَخْرَى ؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ. قُلْ إِنّهَا هُو إِلَهُ وَاحِدٌ. وَإِنّتِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. اللّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بِالكَمَانُ وَالْتَكَذَيبُ اللّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَب وَالْتَكَذَيب) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَب بَاتُهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

تَعْقِلُونَ.

قَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ اللّهِ (سننه بنصر الرسل). وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ بَبَا الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْيِّيهُمْ بِآيَةٍ وَلَكُنَ إِعْرَاضُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْيِيهُمْ بِآيَةٍ (فلا تعجل واصبر). وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى (طوعا وكرها لكنه شاء بحكمته الاتبلاء) فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ (والمعرضون لا الاتبلاء) فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ (والمعرضون لا يسمعون كالموتى)، وَالْمَوْنَى يَبْعَهُمُ اللّهُ (يوم البعث) ثُمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ بيسمعون كالموتى)، وَالْمَوْنَى يَبْعَهُمُ اللّهُ (يوم البعث) ثُمُّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وقَالُوا لَوْلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ بيسمعون كالموتى)، وَالْمَوْنَى يَبْعَهُمُ اللّهُ (يوم البعث) ثُمُّ إِلَيْهُ يُرْجَعُونَ. وقَالُوا لَوْلَا نُولِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ يَعْلَمُونَ (فانه يقضى الامر بالاية وما امن بها الاولون). وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَاعِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمَ وَلَا طَاعِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إِلَّا أُمْمَ وَيُكُلِّ أَمْمًا أَمْمُ وَيُكُمُّ مَا فَرَطُنَا فِي الْكُولُونِ فَي يَشَا اللّهُ يُضَالُهُ (باستحقاق بما كسبوا) وَمَنْ يَشَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (فلا مانع).

قُلْ أَرَّا يُتَكُمْ (أَرَايَتِم) إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَثْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ. وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبَلِكَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ أَرْسُلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبَلِكَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَا نَسُوا مَا كُورُ ابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْمِ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ (استدراجا)، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَرَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْمِ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ (استدراجا)، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَالْمَوْنَ (ساكتون اكتئابا وياسا). فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُوا. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمُونَ (ساكتون اكتئابا وياسا). فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُوا. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ اللّهِ يَأْتِيكُمْ وَالْمَونَ (ساكتون اكتئابا وياسا). فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُوا. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ اللّهِ عَيْرُ اللّهِ عَيْرُ اللّهِ عَيْرُ اللّهِ عَلْمُ وَلَا هُمْ مُنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلْمُ وَلَا هُمْ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مُولِكُمْ وَلَا هُمْ يَخْرُونَ وَمَا نُوسِلُ بِهُ إِلّا مُنْقُومُ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُوسِلُ الْمُؤْمُ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُوسِلُ الْمُؤَمِّ اللّهُ مُنْفُومٌ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُوسِلُ الْمُؤْمُ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُوسِلُ الْمُؤْمُ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُوسِلُ الْمُؤَمِّ عَلَيْمُ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ. وَالَّذِينَ فَمَنْ وَمَا مُؤْمِلُ وَلَا هُو عَلَى مُنْ إِلَا هُمُ يَخْرُونَ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الطَالِمُونَ ؟ وَمَا نُوسُلُ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْولُونَ وَاللّهُ الْقَوْمُ الشَلِينَ إِلَا هُمُ وَلَا هُمُ يَقُولُ إِلَا هُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلُولُولُولُولُولُ إِل

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.

وَأَنْذِرْ بِهِ (بالقران) الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّمْ، لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّمْ بِالْغَدَاةِ (قبل الشروق) وَالْعَشِيّ (العصر عند الاصيل قبل الغروب) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. لِيقُولُوا أَهَوُّلَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَيْنِنَا؟ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ لِيقُولُوا أَهَوُّلَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ (من الله) عَلَيْكُمْ. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

قُلْ إِنِي نُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهُوَاءَكُمْ؛ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِي عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِي وَكَذَّبُتُمْ بِهِ. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ (حِكي) الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا يَهِ. إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ (حِكي) الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وَلَا حَبَّةٍ فِي طُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَلَمُ بِاللَّيْلِ. وَيَعْلَمُ مَا عُلْكُمُ عَلَيْكُمْ مَنَ عَلَيْكُمْ مَفَعَلَ مَنْ وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهُ الْمَوْتُ تَوَقَتُهُ جَرَحْتُمْ بِالنَّهُ إِلَى اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ مُ عَلِي لِللَّهُ مِنْ عُلْكُمُ مَلَا لَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مُ أَلْمُ لَلْكُولُ وَيَعْلَمُ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ طُلُولُ وَلَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ أَعْ وَلَا اللَّهُ مُولِلَاهُمُ الْحَقِ. آلَا لَهُ الْحُكُمُ وَمُو الْقِيلُومُ الْعَلِقِ مَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ طُلُومُ الْعَبُومُ وَلَاهُمُ الْحَقِ. آلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْعَالِينَ اللَّهِ مَوْلِلَاهُمُ الْحَقِ. آلَا لَهُ الْحُكُمُ وَمُو الْقَاهِرُ وَقَلَ عِبَادِهِ (العباد يوم القيامة) إلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِ. آلَا لَهُ الْحُكُمُ وَمُو الْقَاهِرُ وَقُولُ عَلَى مَنْ عُلِكُمْ مِنْ طُلُكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَامُ لِللَّهُ مُنْ عُولُولُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَى مَنْ يَتَعْرَبُهُ عَذَابًا وَمِنْ كُلِّ كُونَ عَلَى مَن الشَّلِكِورِينَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مُؤْمِلُوهُ مِنْ فَوْقُكُمْ أَوْ مِنْ كُلِ كُونِ اللَّهُ الْمُعْمَا وَالْعَلِي مُؤْمِلُومُ الللَّهُ الْمُعْمُ الْوَقِلَ عَلَى أَنْ يَتَعْمُ عَلَى أَنْ يَعْعَلَمُ عَذَابًا (تستحقونه) مِنْ فَوْقُكُمْ أَوْ مِنْ عَذَا اللَّهُ وَالْعُومُ اللَّهُ مِنْ فَوْفُومُ مَنْ عَذَا الللَّهُ الْعُمْ

أَرْجُلِكُمْ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا (فرقا محتربة بسبب سوء افعالكم) وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ إِنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ إِنَّ لِكُلِّ نَبَإٍ (حق) مُسْتَقَرُّ (تحقق) وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَّاتِنَا (مستهزئين بها) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي عَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُسْيِنَكَ الشَّيْطَانُ (فقعدت معهم) فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ شَيْءٍ. وَلَكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. وَذَرِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ شَيْءٍ. وَلَكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. وَذَرِ الظَّالِمِينَ اتَّغَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوْا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّيْنَا. وَذَكِرٌ بِهِ (القرآن لـ) أَنْ (لا ) تُبْسَلَ (تربهن) نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا (ارتهنوا) بِمَا كَسَبُوا. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كُنُوا يَكُفُرُونَ. قُلْ أَنْدُعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا؟ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ يُؤْخَذُ مِنْهَا. أُولِئِكَ النَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ؛ حَيْرَانَ لَهُ أَصْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى وَلَوْ الصَّلَاةَ وَاتَقُوهُ. هَذَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ؛ حَيْرَانَ لَهُ أَصْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى وَلَوْ الْعَيْرِقَ وَلَهُ الْمُلْفُ؛ يَوْمَ يَثُولُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ. وَيَوْمَ يَقُولُ الْحَشِر) كُنْ فَيَكُونُ، فَوْلُهُ الْحَقِ وَلَهُ الْمُلْكُ؛ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) . وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا قَالَ لاَ أُحِبُ الْآفِلِينَ. اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي. فَلَمَّا أَفَلَ (غاب) قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّوْمِ الظَّالِينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي (توبيخا لقومه) هَذَا أَكْبُر. فَلَمَّا أَفَلَتْ الْقَوْمِ الظَّالِينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي (توبيخا لقومه) هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ (غاب) قَالَ لَئِنْ لَمْ يَرْدِي وَبَيْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَهُ قَوْمُهُ. قَالَ أَنْحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ؟ وَلاَ أَنْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَهُ قَوْمُهُ. قَالَ أَنْحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ؟ وَلاَ أَنْ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْءً وَيِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. أَفَلَا تَتَذَكَرُونَ. وَلاَ أَنْ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْءًا. وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. أَفَلَا تَتَذَكَرُونَ.

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُمُ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا؟ فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْفَرْبِقَيْنِ أَحَقُ مُوسِى وَهُمْ مُهْتَكُونَ. وَتِلْكَ حُجَتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. نَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. إِنَّ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ. وَتِلْكَ حُجَيْنَا آتَيْنَاهَا وَيُعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ. وَمِنْ ذُرِيَتِهِ (ابراهيم هدينا) دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ خَيْرِي (ابراهيم هدينا) دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ خَيْرِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيًّا (هدينا) وَيُحْبَى وَعِسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ الْمُحْسِنِينَ. وَزَكْرِيًّا (هدينا) وَيُحْبَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ (المُوسَى وَلُوطًا. وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالْمِينَ. وَمِنْ آبَائِمْ وَذُوتَاتِهِمْ وَلُوطًا بَوْمُوسَى وَهُولُو يَعْمُونَ الصَّالِحِينَ. وَمِنْ آبَاغُمْ وَلُوطًا بَعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُولِيقِينَ أَمْ (الْحَبْرِنَاهُمُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَا كُنُوا يَعْمَلُونَ. أُولِيكَ اللّذِينَ هَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ هَا وَلُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُوا اللّهُ وَاللّهِ الللهُ (الزله). ثُمُّ ذَوْهُمْ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ واللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الله

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ (بالقران) وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْنَلُ اللَّهُ ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْمُلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْنَ اللَّهُ ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِ أَنْفُلُمُ عَنْ اللَّهِ غَيْر الْحَقِ الْفَلَامُونَ فِي عَمَرَاتِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْر الْحَقِ أَنْفُلُمُ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ. وَلَقَدْ جِمُّتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَتَرَكُمُ مَا خَوْلُنَاكُمْ وَطَلَّ وَرَاءَ طُهُورِكُمْ. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ.

إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَتِتِ وَمُخْرِجُ الْمَتِتِ مِنَ الْحَيِّ. ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ (الله) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بَهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فَلُو نَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بَهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. قَدُ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُو قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُو الَّذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وجعل من جنسها زوجها) فَمُسْتَقَرِّ (هِي له) وَمُسْتَوْدَعٌ (يفضي اليها). قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْقَهُونَ. وَهُو اللّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ (النبات) خَضِرًا نُخْرِجُ اللّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ (النبات) خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ (اعذاق) دَانِيَةٌ، وَ (اخرجنا) جَنَّاتٍ مِنْ عَنْ مُعَنِي وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبًا (ورقه) وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ (ثمره). انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمُرَ وَيَنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبًا (ورقه) وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ (ثمره). انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمُرَ وَيَنْعِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ.

وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ(هو) خَلَقَهُمْ. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تُدْرِكُهُ اللَّبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وَهُوَ اللَّطِيفُ فَاعْبُدُوهُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ النَّهُ بِيرُدُ. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِيَقْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللّهُ بَعْنَا فَرَانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ عَمِي لَا يَعْلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمُنْ عَمِي فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلُولُ لَهُ وَلَوْلًا فَرَسُونَ وَعُلُوا دَرَسْتَ (تعلمت وحفظت من اخرين). وَلِنُبَيِّنَهُ (القران) لِقَوْم يَعْلَمُونَ.

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (بالتقدير بالاستحقاق). دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (بالتقدير بالاستحقاق). ثُمُّ إِلَى رَبِّهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا (طغاة المشركين) بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهُمْ لِللّهِ بَعْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. لَئِنْ جَاءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُوْمِنُونَ مِتَا اللّهِ عَنْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلُو أَنْمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلُو أَنْمَا الْآيَاتُ مِنْ وَالْعَاقَ اللّهِ مَا كُولُونَ اللّهُ مُ كَالَمُ مُ يُعْمَهُونَ. وَلُو أَنْمَا يَرْلُمُ عَنِ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ وَاللّهُمْ كَمَا لَمْ مَوْ أَبْعَالَهُمْ فَلَكُونَا وَلَوْ أَنْمَا وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْمِ مُولِكُولِ (هؤلاء الطغاق) بِهِ (ما طهر من الايات) أَوَّلَ مَرَّةٍ (سابقا) وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلُو أَنْنَا تَرَلُنَا إِلَيْهِمُ

الْمَلَا عِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَخْهَلُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَخْهَلُمُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُوْلِ عُرُورًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلَيْرَضُوهُ وَلِيَعْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَفَعَيْرَ اللّهِ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَقْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَفَعَيْرَ اللّهِ وَلِيَعْمَعُ وَلِيَعْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَنْفَى الْكَيْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ (يخمنون كذبا).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاجِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ عَلَيْمُ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاجِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ النَّيْمِ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ النَّينِ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوا بِاللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْمُعْتَدِينَ.

أَوْمَنْ كَانَ مَيْنًا (بالجهل والضلال) فَأَحْيَيْنَاهُ (بالهدى) وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ (الضلال) لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ يَعْمَلُونَ. وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ. اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهِدِيهُ (باستحقاق) يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ (باستحقاق) يَشْعَدُ فِي السَّمَاءِ. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّبِحْسَ (باستحقاق) يَجْعَلُ مَلْ مَرْهُ لَلْإِسْلَامٍ عَلَى اللّهِ يَقَعَلُ اللّهُ الرّبِحْسَ مَنْ الرَأِي والنفس) عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. قَدْ فَصَلْنَا اللّهَ لَوَكُونَ لَهُمْ ذَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَجِمْ. وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيُومَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيُومَ

يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا (يقول) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثُرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْظًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا شَاءَ اللَّهُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْظًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ (انبياء الانس والمنذرين الجن) يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْعَيْقُ وَيُعْذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَرَبُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ. وَلِكُلِّ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ. وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا. وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّمْعَةِ. إِنْ يَشَأَلُهُ مِنْ ذُو اللَّوْمَةُ فَوْمٍ اعْمَلُوا. وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُكَ الْغَنِيُ ذُو الرَّحْمَةِ. إِنْ يَشَا لُكُونَ لَهُ عَلِي وَمَا أَنْتُمْ وَيَنَا لَهُ لَا يُعْلِعُ الطَّالِمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ اللَّهُ لَا يُقْلِعُ الطَّالِمُونَ.

وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَرًا مِنَ الْحَرْثِ (الزرع) وَالْأَعْامِ نَصِيبًا (ولشركائهم منها نصيب). فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِمِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ (بزعمهم). وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَاءُمْ (بزعمهم). سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ (اولياء شركائهم) ليُرْدُوهُمْ وَلِيَلْسِمُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُو شَاء الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ (اولياء شركائهم) ليُرْدُوهُمْ وَلِيَلْسِمُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُو شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إلَّا مَنْ نَشَاء بَرُعْمِهِمْ. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهًا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيمٌ. قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُعُلُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَلِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. وَإِنْ يَعْتَلُوا يَعْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُعُلُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَلِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. وَإِنْ كَنُوا يَعْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُعُلُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَلِصَةٌ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا مُهُتَوينَ وَالْادَعُمُ اللّهُ وَلَا تُسْرُونَ وَالْوَمَ مَنْ مَعْرُوشَاتٍ وَ(انشأ) الزَيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنَشَامٍ الْوَلَو مَا كَنُوا مُعُولَةً وَفَرَشًا. كُلُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَلَا تُسْمُولُوا إِنَّهُ لَا يُعُولُ وَلَا تُسْمُولُوا إِنَّهُ لَا يُعْمُولُوا وَلَا مَقَامً وَوْلَوَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. وَلَا تُسْمُولُوا إِنْهُ لَا يُعْمُولُوا وَلَا مَقَامً وَمُ وَشَاعًا وَمُؤَمَّا وَالْفَامِ مُمُولَةً وَفَرَشًا. كُلُوا مِمَّا وَرَقَعُمُ اللّهُ وَلَا تُسْمُولُوا وَلَا تَلَعُمُ وَلَا تُسْمُولُوا وَلَا تَلَعُمُ وَلَا تُسْمُولُوا وَلَا مُنَامًا مِمْ وَلَا تُسْمُولُوا وَلَا مُقَامٍ وَقُولُوا مَا أَنْ فُولُوا مِنْ ثَمُولُ وَلَا الللهُ وَلَا تُسُولُوا مِنْ تَتَمُ وَلَا تُسُولُوا مِنْ تَعْوَلُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. (انشأ) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ؛ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. قُلْ ٱلدَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ. قُلْ ٱلدَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا. فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا اللَّنْتَيْنِ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا. فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا اللَّنْتَيْنِ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهِذِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ الْمُؤْمِ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ الْمُؤْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ الْمُؤْمِ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ الْمُؤْمِ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ إِلَى اللَّهُ بِعِيْمِ عَلْمَ وَعَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَيْنَ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ . وَعَلَى اللَّهُ بِعَنْ الْقُومُ الْمُعْرِقِمُ اللَّهُ مِرْمَا كُلُّ فِي طُعُومُهُمَا إِلَّا لَمَا مَمَلَتْ فَلَى اللَّهُ وَلَو الْمُعَامِلُهُ وَلَا يُرَبُّ مَا أَلُولُ مَا أَوْ الْحَوَايَا (الامعاء) أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَلْلُ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقُومِ الْمُعْرِمِينَ.

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا (بالنعمة) عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (عملا)، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ. وَاتَّقُوا لَعَلَّمُ عُرْحَمُونَ. أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ (اعرض) عَنْهَا؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَصْدَفُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهُا لَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ (من الناس) وَكَانُوا شِيعًا (فرقا متحزبة) لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (لا تتعرض لهم) إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى مَثَالِهَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَاتِي (خالصا) بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَلا تَكْسِبُ وَرَما الْون عليه من ايمان في ) مَحْيَايَ وَمَمَاتِي (خالصا) بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَبِنَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغْيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. وَلَا تَكْسِبُ وَرِنَا اللَّهُ عَلَيْمًا مِلَّا تَوْرُ (تحمل ثقل) وَازِرَةٌ (نفس آثمة) وِزْرَ (ثقل اثم نفس) أُخْرَى. ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْمُونِ رَجِيمٌ. فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْفِقَابِ. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

٧-سورة الأعراف

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

المص (ألف لام ميم صاد). كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ -فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ- لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (شياطين). قليلًا مَا تَذَكَّرُونَ. وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا (ليلا) أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (ظهرا).

فَمَاكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَتِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَاكَانُوا مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَاكَانُوا بِيَّاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ (خلقنا اباكم آدم) ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ (صورناه بتمام الصورة والخطاب للتذكير بالنعمة والمنة) ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ( وكان من جن الملائكة) لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا (ان و (لا) زائدة) تَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا (ان و (لا) زائدة) تَسْجُد إِذْ أَمْرُتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ السَّاجِدِينَ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْ الْمَعْظِ مِنْ (عنصر من) طِينٍ . قَالَ فَاهْبِطْ مِنْ الجُنة فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ الجُنةُ وَلَا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ . قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي (بالمشيئة والتقدير باستحقاق) لأَقْعُدَنَّ يُعْمُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ . قَالَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ لَهُمْ (ابتلاء في سلطانك) صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْعانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مَنْهُمْ لَأَمْلَانِكَ مَنْ مُنْ مِنْ بَيْنِ أَمْدِيمُ مِنْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَمْتُمْ مِنْكُمْ أَخْرَهُ مُ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَانً جَمَتُمْ مِنْكُمْ أَمْرُخُ مَّ مَنْهُمْ لَأَمْلُومُ مَنْكُمْ مِنْكُمْ أَمْدُومُ اللَّهُ مَنْ بَيْنِ الْمَالِيقِيمَ مِنْكُمْ أَنْهُمْ مِنْكُمْ أَلْمُومُ مِنْكُمْ أَنْهُمْ مِنْكُونَاكُمُ وَلَا لَكُرُحُ مُ مِنْكُولِيمَ مَنْ عَلْكُومُ السَّورِينَ وَاللَّومُ وَلَا تَجِي لَكُ مِنْ الْمُنْتَقِيمَ مِنْكُمْ وَلَا لَمْنُ عَلَى الْمُلْتَقَومُ الْمُؤْتِقِيمَ مِنْكُمْ أَلْعُومُ السَحَورَا لَقُومُ مَنْ الْمُنْتَقِيمَ مِنْكُمْ أَنْ مُعْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ الْمُعْتَقَلُ الْمُعْتَقَلَ مُعْمُومُ وَالْمُعِينَ .

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ وَلَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ وَلَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ وَلَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا (قسم لهما) إِنِي لَكُمًا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا (قسم لهما) إِنِي لَكُمًا لَمِنَ التَّاصِحِينَ. فَدَلَّاهُمَا (انزلهما الى المعصية) بِغُرُورٍ. فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَة وَلَقُ اللَّهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرَة وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَة ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَة ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ قِرْ لَمَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا (من الْجَنَةِ وَلَكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَخْيُونَ وَفِيهَا لَحُنُونَ وَفِيهَا تَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.

يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. ذَلِكَ

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَتْزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. إِنَّهُ يَرَأَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ (قرناء) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ (ان) أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ (متوجهين لله) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ (لباسكم) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا (غير خالصة لكنها) خَالِصَةً (لهم) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَذَلِكَ نُقصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ اللّهِ مَا لَا يَعْبُرِ الْحَقِّ. وَ (حرم ) أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ (ظالمة) أَجَلٌ (لهلاكها). فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيَا خَالِدُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ أُولَئِكَ فِيهَا خَالِدُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ أُولَئِكَ فِيهَا خَالِدُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ أُولَئِكَ فِيهَا خَالِدُونَ. فَنْ الْكُونَ عَلَى اللَّهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ يَتَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالُو الْهُو لَنَا مُعْلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُولُهُ وَاللَاهُ مُنَا النَّارِ. كُلُمَ وَلَكُ أَو اللَّهُ اللَّالُولُهُ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلْ لِكُلِ ضِعْفُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلُ لَكُمْ وَلَكُنْ لَكُمْ وَلَكُ لَلُكُمْ وَلَا لَا لَكُمْ وَلَا لَلَهُ فَاكُانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُونَ الْوَلَامُ وَلَا اللَّهُ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلُ وَلَهُ وَلَا فَلَا عَلَيْنَا مِنْ فَطُلُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا مِنْ فَصَالًا مُنَالًا مِنْ فَعَلَى الْمُؤْنَا مِنْ فَعَلَى اللَّهُ وَلَا فَاللَهُ فَلَوا الْمُؤْلُولُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَلَكُمْ وَلَا عَلَيْهُ مِنَ الْمُؤْلُولُ وَلَيْ فَا فَالِعُولُ اللَّهُ اللَالِهُ اللْعُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا مِنْ فَا كُلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ ا

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ؛ لَهُمْ مِنْ جَمَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ (منها) غَوَاشٍ (اغطية). وَكَذَلِكَ خَبْزِي الظَّالِمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ (حقد) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُتًا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رِّجُكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ؛ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. وَيَنْتَهُمَا (اصحاب الجنة واصحاب النار) حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (علاماتهم). وَنَادَوْا (اصحاب الاعراف) أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (اصحاب الاعراف) لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَاذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا (من اهل النار) يَعْرفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ. أَهَؤُلَاءِ (المؤمنون) الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ؟ (قد قيل لهم) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرينَ الَّذينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيًا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ كِكَتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ (تحقق اخباره) يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (تحقيق اخباره يوم القيامة) يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ (تركوه) مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ؟ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بالعذاب) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (بالتدبير)

عَلَى الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) دوما). يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ (ظهرت بركة) اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِمَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَعَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْوَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُنْ وَيَ رَبِّهِ كُلُ الشَّمَرَاتِ. كَذَلِكَ نُحُرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَغْرُجُ اللَّهُ نَكَرُونَ. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. كَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ. إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالًا مِبِينِ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَبْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ مَلَ لَا تَعْلَمُونَ. أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ مَن اللّهِ عَلَى مَعُلُونَ وَلَكَنِّ وَلِيَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ وَالْفَلْكِ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (عن الحق).

وَ (ارسلنا) إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَطُنُكُ مِنَ الْكَاْدِينَ. وَقَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَطُنُكُ مِنَ الْكَاْدِينَ. أَيْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاء نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ فِكُرْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاء مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. فَاذُكُرُوا آلَاءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِمَا تَعْدُولَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ لِيَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَّ اللّهَ يَها تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (بالتقدير والمشيئة) رِجْسٌ (خبث حالكم ورايكم) وَغَضَبٌ. أَتُجُادِلُونَنِي فِقَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (بالتقدير والمشيئة) رِجْسٌ (خبث حالكم ورايكم) وَغَضَبٌ. أَتُعُولُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَيْشُهُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَرَّلَ اللّهُ مِنْ سُلْطَانٍ. فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِن الْمُنْتَظِرِينَ. فَأَخْبَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللّهِ عَيْرُهُ. وَلَا يَقِوْمُ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَهُ وَإِلَى تَعُومُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِلَى يَقُومُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَهُ وَإِلَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَاهُ وَالْمَودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ.

مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّهِ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّهِ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ اللّهَ اللّهِ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ اللّهَ اللّهُ مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ مَوْمِهُ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ مَوْمِهُ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ مَوْمِهُ لِللّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ مَوْمِهُ لِللّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهَ عَلَى مَنْ الْمُرْسَلِينَ وَبَعْدُوا النّاقَة وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ عَالُوا يَا صَالِحُ انْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوسَلِينَ. فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ وَعَمَوْا فِي دَارِهِمْ جَاثِومِينَ. فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا إِنَّكُمْ لِتَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَخْيِنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْفَابِرِينَ . وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَةً مِنْ رَبَّكُمْ. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عَوَجًا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَّكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عَوَجًا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَّكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَمُوا بِاللّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا عَلَيْ مَنْكُمْ اللّهُ اللّذِينَ السّتَكُمْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَتَكَ يَا عَلَيْهُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ السّتَكُمْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَتَكَ يَا شَعْيبُ وَالْدِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. قَالَ أَوْلُو كُنَا كَارِهِينَ؟ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِيا إِنْ عُدْنَا فِي مِلّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْثُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ؟

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ. ثُمُّ بَدَّلْنَا مُمَّ مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَ آبَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَقَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَقَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا مَعَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَقْلُوم مَنْ بَعْدِ أَهْلِهُ الْمُورِيقِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوْلَمْ مَنْ بَعْدِ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوْلَمْ مَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى مَنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوْلَمْ مَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى مَقْ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاعِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَلَهُمْ بِذُنُومِهُمْ وَنَطْبُعُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاعِهُم وَلَعْهُمْ اللّهُ مُ اللّهُمْ بِالْبَيْتِنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا (أَسلافهم الكفرة) مِنْ عَهْدٍ. وَإِنْ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ لَلْهُمْ لِللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِورِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهُمْ فَلَا لِللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِورِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهُمْ فِنْ عَهْدٍ. وَإِنْ وَمَنْ وَجَدْنَا أَكُذُوا لِلْمَاسِقِينَ.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَلَمُوا بِهَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ فَأْنِ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ (تَتَلَالُا ) لِلتَاظِرِينَ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. قَالُوا يَنْ مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنُ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنُ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنُ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنُ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى أَمُ الْفَقُوا فَلَمَّا إِنْ كُنَا غَنُ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنْ الْفَلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَلِيمٍ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ الْقُوا فَلَمَا وَالْمَالُونَ يَعْمُلُونَ. فَعُلِيُوا عَلَقُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (يبطلون). فَوَقَعَ الْحَقِّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَغُلِيُوا عَلَقَا الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَعُلِيُوا

هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمدينة لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. رَبَّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُبْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَىنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَانْ تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ يَطَّيَّرُوا (يشتاءموا) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ (شؤمهم لاعالهم) عِنْدَ اللَّهِ (بالتقدير والمشيئة) وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ (مصر) وَمَغَارِبَهَا (الشام) الَّتي بَارَكْنَا فِيهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَّرُوا. وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ؛ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَوُّلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاق قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَكَتَبْنَا لَهُ (بقلم) فِي الْأَلْوَاح (الارضية) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. سَأَصْرفُ عَنْ آيَاتِيَ (الكفرة) الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَانْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا. اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي. أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْم الطَّالِمِينَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا. إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتَهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى (من) قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُمْ مِنْ قَبْلُ وَايَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَجَهْدِي مَنْ تَشَاءُ. أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. وَآكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. إِنَّا هُدْنَا (تبنا) إِلَيْكَ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ (باستحقاق فلا مانع) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْثُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ يَتَّبُعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِيِّ (من امة ليس فيها كتاب) الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْهَمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ المَّنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْهَمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَيَضَعُ (يرفع) عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ (اثقالهم) وَالْأَغْلَالَ (القيود) الَّتِي الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَيَضَعُ (يرفع) عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ (اثقالهم) وَالْأَغْلَالَ (القيود) الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (باعالهم). فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِكِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ جَمْتُهُ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً لَعَلَّكُمْ جَمْتُدُونَ. وَقِطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً الْمُعَلِمُ الْمُنَّقُونِ. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً اللَّهُ عَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَطَلَّلْنَا عَلَيْمِمُ الْعَمَامَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَطَلَّلْنَا عَلَيْمِمُ الْعَمَامَ الْحَجَرَ فَانْبَعُمُ الْمُنَ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ وَالْمُونَ وَلِكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ الْمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ الْمُولِدُ وَيِلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا: حِطَّةٌ (لذوبنا) وَالسَّلُومُ نَ وَالسَّلُومَ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَقَلَ اللَّيْمَ ظَوْلُوا: عَشْرَةً فَلُكُمُ وَاللَّهُ فَولُوا يَظْلِمُونَ. وَإِلَى مَنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. فَتِلَ لَهُمْ فَولُوا يَعْلَلُهُونَ يَظْلِمُونَ . وَلِكُ فَلَامُوا يَظْلِمُونَ . وَلِكُنْ لَكُمْ مَا فَولُولُوا يَعْلَلُهُوا الْبَابُ سَعْتَلَ الْفَالُولُولُوا يَعْلَلُهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَولُوا يَعْلَلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ . وَلِلْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ .

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ (يعتدون) فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْيَهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْيِمِمْ شُرَّعًا (ظاهرة فِي الماء) وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْيِهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَجْيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَجْيِنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَا. مِنْهُمُ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمُهُمْ مُنْهُونَ وَلَمَا عَنَاهُمُ فِي الْأَرْضِ أُمَا عَيْنَا اللَّيْنِ اللَّوْنِ الْمَالِيقِيَامَةً فَيْ الْمَا عَنْهُمُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ فَلَا لَهُمَا لَعْنَاهُمُ فِي الْأَوْنِ أَنْهُمْ الْمُونَ وَالْمُونُ وَيَا عَلَيْهُمْ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلَامُ الْعَلَامُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ وَلَمُ الْمُعُولُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِي الْمُعُلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا وَعَاهُدوا وحفظوا) مَا فِيهِ؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَالَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَالَّذِينَ يَتَقُونَ إِلْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ عُلُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ مِهِمْ؛ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِيَّهَمُ وَأَشْهَدَهُمْ (بالدلالئل والبراهين) علَى اَنْفُسِهِمْ ( بما يدل على قول) أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا ( بلسان حال اقرارهم وثبوت البراهين) بَلَى شَهِدْنَا ( اقرارا بوضوح الحجة) أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ. أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَالْسَلَخَ مِنْهَا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَثُرُكُهُ يَلْهَثْ. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهَثْ أَوْ تَثُرُكُهُ يَلْهَثْ. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون فيها ويستدلون بها على الحق).

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ (عقول) لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي (تدبيري) مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي (تدبيري) مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ

شَيْءٍ؟ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ (القرآن) يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا تَأْتِيكُمْ إِلّا بَعْتَةً. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي لَا يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَلَكِنَ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ. وَلَكِنَ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ (بالتقدير والمشيئة). وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَاسْتَكُثْرَثُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا (من الله لَوْ الله نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا (من جنسها) رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِيّهَا. فَلَمَّا تَعَشَّاهَا (جامعها) حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ. فَلَمَّا أَقْلَمُ مَنْ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شَرًا وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَشُورُونَ. وَلِ الشَّلَكِرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلا شُرَكَاء فِيمَا اللّهَ رَبَّهَا لَكُمْ أَدُى الشَّلُكِونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلا شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَعَرَتُ لِي مَعْرُونَ. أَيْشُركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلا شُرَكَاء فِيمَا أَنَاهُمُ مَا مُنْ أَنْشُومُ مُ أَمْ أَنْشُ مُ مُلُونَ السَّلُونِ اللّهَ الْهُمْ أَذَن يَسْمَعُونَ لَهُمْ أَذُونَ الشَّالُمُ فَالْمُونَ مِنَ مُنُ لِي يَسْعَطِيعُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْمُ الْمُنْ مُنْ يُسْمُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ وَمُ الْمُعْونَ مَنْ دُونِ اللّه الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ عَلَيْكُمُ أَمْ فَلَا تُنْظُرُونِ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلُونَ الْمُنَامُ وَلا أَنْفُسُهُمْ يَتُطُرُونَ الْمُلْ وَلَوْ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُونَ الْمُ لَلْمُ أَلُونُ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُنْ مُنُونَ مِنْ دُونِهُ لَا يُسْمَعُونَ ضَرَامُ وَلَا الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلْمُ وَلَا مُنْفُونَ مِنْ الْمُونَ الْمُونَ الْمُلْونَ الْمُلْعُونَ اللّهُ مُ الْمُنْ الْمُعُونَ مَنْ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُ

خُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (المعروف) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَعٌ رُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وَإِخْوانَهُمْ (اخوان الكافرين من الغواة) يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِي ثُمُّ لَا يُقْصِرُونَ (لا يمسكون). وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا (اخترتها وانشاتها). قُلْ إِنَّمَا يُقْصِرُونَ (لا يمسكون). وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا (اخترتها وانشاتها). قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلِيَّ مِنْ رَبِي. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ

الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ (قبل الشروق) وَالْآصَالِ (قبل الغروب). وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

## ٨-سورة الأنفال

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (ما هو نفل أي زائد من مغانم عامة). قُل الْأَنْفَالُ (ما ليس لاحد منكم هو) لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ (حقا المتقون) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وَاذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (المتقون). لَهُمْ دَرَجَاتٌ (منازل كرامة) عِنْدَ رَبّهمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزْقٌ كَريمٌ. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ (في بدر) وَإنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَاذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ (العير غير المسلحة او النفير المسلحة) أنَّهَا لَكُمْ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ (العيرِ) تَكُونُ لَكُمْ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ (يظهرِ) الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرينَ، لِيُحِقُّ (يظهر) الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ (الكفر) وَلَوْ كَرهَ الْمُجْرِمُونَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ (الامداد) اللّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ (ليزيل الخوف منكم) وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ (سوء) الشَّيْطَان (ووسوسته). وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَتِبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَمَّتُمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّه مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَمَّتُم وَبِنْسَ الْمُصِيرُ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّه وَمَى (بجنود). وَلِيُبْلِيَ (ليعطي الله) قَتَلَهُمْ (بنصره). وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي (بجنود). وَلِيبُنلِي (ليعطي الله) الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً (عطاء) حَسَنًا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّه مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. إِنْ تَشْتُووا (ايها الكفار بالقضاء) فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ (ببدر). وَإِنْ تَنْتَهُوا (عن الحرب) فَهُو الْنُ تَعُودُوا (الى الحرب) نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فَيْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَتْ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ (معرضين) وَأَنَّمْ تَسْمَعُونَ (المواعظ). وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّواتِ عِنْدَ اللَّهِ (الكافرون) الصَّمُّ (عن الحق) الْبُكُمُ (عن نطق الحق) الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ (الكافرون) الصَّمُّ (عن الحق) الْبُكُمُ (عن نطق الحق)، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ (بتفهم) لَتَوَلَّوْا وَهُمْ خَيْرًا لاَسْمَعَهُمْ (بتفهم) لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرِضُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السَّتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (حياة هدى). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (بالتقدير والمشيئة) وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُوسِيبَنَّ النِّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْغِقَابِ. وَاذُكُرُوا إِذْ أَنَّمُ (فِي لاَتُوسِيبَنَّ النِّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْغِقَابِ. وَاذُكُونُ إِنْ اللَّهُ وَاقْولُولَ أَنَّ اللَّهُ مَنْ الطَّيْتِاتِ لَعَلَمُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَلَكُمْ (فِي المدينة) وَأَيْتُمْ وَوَلُولُولَ أَنَّ اللَّهُ مِنَ الطَّيتِياتِ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ يَغِنْهُ لَكُمْ فَرْقَانًا (تفرقون به بين اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهُ يَعْفَلْ لَكُمْ فُرُقَانًا (تفرقون به بين الحَق والباطل) وَيُكَثِرُ عَنْكُمْ سَيِنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ (يحبسوك) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ (النَّهُ (يَجَازِيهُم ويخيب عمله) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( الغالبين). وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا وَلَهُ أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللْمُوالِقُولُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤَمِّ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُ

هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ انْيْنَا بِعَذَابٍ أَيْمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ (دعاؤهم) عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً (صفيرا وضجيجا) وَتَصْدِيَةً يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ (دعاؤهم) عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً (صفيرا وضجيجا) وَتَصْدِيَةً رَصفيقا وصدا عن الحشوع والسكينة). فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُونُ عَلَيْمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَمَنَمَ يُعْشِونَ اللّهُ الْخَدِيثَ مِنَ الطّيبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِيثَ بَعْضَهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَمَنَمَ يُعْضَفُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَمَنَمَ يُعْفَونَ اللّهُ الْحَاسِرُونَ. قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُمُوا عَلْ لَكِيمِ فَلَكُمْ لَكُونُ فَيْدُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ النَّهُ فِي جَمَنَمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُمُوا فَإِنْ اللّهُ بِعْضِ فَيَرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَمَتَمَ أُولَونَ فِتْنَةُ الْأَولِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُونَ اللّهُ يَعْمَ النَّولِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ بِمُ الْمُؤْلِى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

وَاعْلَمُوا أَتُمَا عَنِهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا (من نصر) عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ (بدر) يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوةِ الدُّنيَا وَهُمْ بِالْعُدْوةِ الدُّنيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوةِ الدُّنيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ اللَّهُ مَنْ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ يُرِيكُهُمُ مَعْ وَلِرُ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَهَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ لِيَقْضِيَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا الللهُ عَلَيمًا عَلَاللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمً اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ الللهِ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا تَرَاءَتُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُوْنَ. إِنِّي فَلَمَّا تَرَاءَتُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُوْنَ. إِنِّي فَلُومِمْ أَخَافُ اللَّهَ (رياء وخذلانا) وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءٍ دِينُهُمْ. وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَاعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْعَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ لَا فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَالُهُ مُ لِكُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُمْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. وَأَعْرُقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاللَّهُمْ بَدُنُوبِهِمْ كَذَولُونَ وَكُلُّ كَالُولُونَ وَلَكُمْ وَاللَّهِمِينَ.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (المعادين) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ مَعْ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ. فَإِمَّا (فان) تَثْقَفَتَهُمْ (تجدنهم) فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ (خوف وفرق) بِهِمْ (التنكيل) مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ. وَإِمَّا تَخَافَنَ (تعلمن) مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِنَيْهِمْ (اطرح عهدهم) عَلَى سَوَاءٍ (فيعلمون فانت وهم سواء) إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ الْخَائِينِ . وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (ونجوا من الحرب) سَبَقُوا (فاتوا الله) إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوّكُمْ يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوّكُمْ يَعْجَرُونَ. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ يَوْفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلْكُمْ مَنْ وَاللّهُ مِنْ مَنْ وَاللّهُ مِنْ مَنْ فَوْقِهُمْ اللّهُ يَعْمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَاللّهُ مُونَى مِنْ دُونِهِمْ لَو أَنْفَقُونَ مَا وَلَمُ مُنْ اللّهُ مُعْوَا لِلسَّمِيعُ الْقَلْمَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلِكُونَ اللّهَ أَلْفُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ وَإِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ وَلَكُومَ الللهُ وَلَوْمَ مَا فَي الْأَوْمِنِينَ وَاللّهُ مُؤْمِنِ مَلَو السَّمِي وَاللْمُومِ مُولَو الللّهِ اللّهُ وَلَهُمْ الللهُ اللّهُ وَالْمَوْمُ مَنْ فِي اللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهُ اللّهُ وَلَوْمُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ وَلَوْمُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يَا أَيُّنا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّنا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

الْقِتَالِ. إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ اللَّهِ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللَّهِ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ. وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُنْخِنَ (يغلب ويتمكن) فِي الأَرْضِ كُلنَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُنْخِنَ (يغلب ويتمكن) فِي الأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ اللّهُ نَيْا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبقَ (بتحليل الاسر لكم) لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِبًا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي اللّهُ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُومِكُمْ حَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ. وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَضَرُوا أُولِيَاكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَبْهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا يُعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ (فلا تنصروهم) إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَضَرُوا الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَضَرُوا الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَضَرُوا وَجَاهَدُوا أُولَى فَعْمُ فَوْرَ وَكُومُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعْمُ فَا وَلَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعْمُمُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

## ٩-سورة التوبة

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (المعادين الذين نقضوا عهدهم). فَسِيحُوا (سيروا في هدنة ايها الكفار المعادين) في الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ. وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَأَذَانُ (اعلام) مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تَبُتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ. وَبَشِرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلّا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ

لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (المعتدين) حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ (المعتدين) عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا (قرابة) وَلَا ذِمَّةً (عهدا). يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ (اذ تركوها) ثَمَنَا قَلِيلًا (بالشهوات واتباع الهوى) فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا (قرابة) وَلَا ذِمَّةً (عهدا)، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتُهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. أَخَشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتُرْكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنينَ وَلِيجَةً. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَجَعَلْتُمْ مِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً (رتبة) عِنْدَ اللّهِ (من غيرهم). وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ. اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً (رتبة) عِنْدَ اللّهِ (من غيرهم). وأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَمُ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْر عَلَى الْإِيمَانِ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَةُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْمَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّهُمُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْبَتُكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُم شَيْئًا وَضَاقَتْ لَقَدْ نَصَرَكُم اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْبَتُكُم كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُم شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُم الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْبُمْ مُدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ (خلق بامر انزل) اللّهُ سَكِينَتَهُ (طمأنينته) عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا (ملائكة) لَمْ يَرُوها. وَعَذَب الّذِينَ كَفُوها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ. كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ثُمُّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَنُوها إِنَّها الْمُسْرِكُونَ خَيْسُ (خبث انفس) فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْعِدَ الْحَرَامَ (للحج) يَا أَيْنِ أَلُولُ اللّهُ مِنْ فَضُو إِللّهُ مِنْ فَضُو إِللّهُ مَنْ يَقُومُ اللّهُ مِنْ فَضُو إِلْكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَنْ يَشَاءً. وَلَا اللّهُ عَرَاءُ اللّهُ عَرَاهُ اللّهُ عَرَاهُ اللّهُ عَرَاهُ وَلَا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا الْكِيَابُ (اللذين عَلَا اللهُ عَلَى مَا عَرْمُونَ الْعَقِ مِنْ اللّهُ عَلَى مُنْ الْمُقُولُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُنَ الْحَقِ مُ وَلَا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهِ فَرَا اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ ذَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهِ وَلَا الْكِنَاكُ اللهُ اللّه

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (يصرفون). اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهُ وَرُهُ مُنْ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا (يبطلوا) نُورَ (دين) بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ (يظهر دينه) وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ (يظهر دينه) وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ النَّصَانِ لَيَكُمُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُعْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي

نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنَرُونَ.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب). ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْمُ (المستقيم) فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَّ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. وَاعْلَمُوا الْقَيْمُ (المستقيم) فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَّ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ (تأخير حرمة الشهر واستحلال المحرم منها) زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ (النسيء) عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا (يوافقوا) عِدَّةَ الْاربعة) مَا حَرَّمَ اللَّهُ (من الاشهر الحرم)، زُيِّنَ لَهُمْ الْكُورِينَ. سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفُرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اتَّاقَلُمُ إِلَى الْأَرْضِ. أَرْضِيتُمْ عِلَاتُهَا وَلَاتُهَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلّا تَتْفُرُوهُ فَقَدْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلّا تَتْفُرُوهُ فَقَدْ شَرَهُ اللّهُ إِذْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلّا تَتْصُرُوهُ فَقَدْ ضَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللّهِ مِنَ النّهُ مَعَنَا. فَالْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرُنْ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا. فَأَنْوَلَ (خلق بامر انزله) اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ، وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوها (في المُواطن). وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ مِنَ السُفْلَى وَكِيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا. وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا اللّهُ فَلَى وَكِيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا. وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا اللّهُ فَلَى وَكِيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا. وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا السُفْلَى وَكِيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا. وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا السُفْلَى وَكُيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا. وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا السَّفُطَةُ وَقِقَالًا وَجَعَلَمُ اللّهُ عَرْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ السَّقَطُعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. يُمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْمُ إِنَّهُمْ لَكُاذِبُونَ. عَلَمْ اللللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْتِقُ وَلَوْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللللهُ عَلَمُ الللهُ اللللهُ عَلَمُ الللهُ الللهُ عَلَمُ الللهُ الللهُ الْفَقَالِمُ الللهُ الللهُ

الْفِئْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنَّى أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرينَ. إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَانْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرحُونَ. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَكِيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بأَيْدِينَا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَمَا (باثم عدم انفاقها واثره بالتقدير) في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (لَكَانِ خيرًا لهم). إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. (كانت تلك) فَريضَةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبيَّ. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ (يشاقق) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (كفرا وعدوانا) فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُتًا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرْنُونَ؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ (عن الانفاق في

سبيل الله). نَسُوا اللَّهَ (وطاعته) فَلَسِيَهُمْ (تركهم من لطفه). إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

وَعَدَ اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَتَمَ خَالِدِينَ فِيهَا. هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْكُمْ فُوَةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدَا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا. وَلَيْكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا. أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. أَلَمْ يَأْتِم مَنَا اللّهُ يَأْمِمُ مَالُهُمْ وَلَا اللّهُ يَأْمُ مُنَا اللّهُ لِيَطْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَيُغْيَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْمٍ وَمَا وَاهُمْ جَمَةًمُ وَبِشُس الْمَصِيرُ. يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا (كلمة الكفر) وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَعْلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَطْلِهِ. فَإِنْ يَبُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَبَوَلُوا يَعْدَيْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدَيْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْقَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَطْهِ بَعِلُوا يَعْدَيْهُ مِنْ فَطْهِ بَعِلُوا يَعْمَهُمْ فِقَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَخَجُواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ؟ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مُمْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مُمْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ الْمُطُوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِللَّهُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَعُمْ عَذَابٌ أَيْمٌ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْرَفُونَ بِمَقْعَدِهُمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مَا الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ مُؤْمُولًا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالْهُمْ وَأَنْهُمْ وَالْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفَوْمَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفَوْمَ الْفُومَ اللَّهُ مَا لَوْمَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالُوا لَا تَنْفُرُوا فِي الْحَرِ. قُلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْفَوْمَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومَ الْفُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْفُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَفْقَهُونَ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ﴿ جزاء اثْمَ عدم انفاقها بالخير ﴾ وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَاذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ (بالقعود) إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (في الدنيا بالتحقق واقعا فعلا) وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ (تتركوهم) فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَتَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ.

الْأَعْرَابُ (منهم من هو) أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا (من غيرهم) وَ (ولذلك فهم) أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا (ويصدقوا ويفقهوا) حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (لمَا فِي اعمالهم من مانع من العلم). وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْزَمًا (غرامة) وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ.

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ. سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ (يبتغون) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ (يبتغون) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِه. إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ النَّبَعُوهُمْ بِخَنَاتٍ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (لعملهم الصالح) وَرَضُوا عَنْهُ (لجزيل ثوابه). وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَعْرِي تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ بَعْرِي تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التِفَاقِ. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ . سَنْعَذِيمُمُ مَرَّتَيْنِ (ضعفين بعذاب الله ناعلم به) ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَذَاتٍ عَظِيمٍ. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلَيا وَآخَرَ سَيِئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ. إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (ادعُ لهم). إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ (يقبل) لَهُمْ. وَاللَّهُ شَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ (يقبل) الصَّدَقاتِ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (متحققا خارجا) وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (فِي الدنيا)، وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (فِي الدنيا)، وَسَتُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا (انتظارا) لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ. أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِرِينَ. أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَمَنَّمَ ؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ. لَا يَزَالُ بُنْيَانَهُ عَلَى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُومِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ الْفُؤْزُ الْعَظِيمُ. التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ اللَّمَاعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ

لِحُدُودِ اللّهِ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِللّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ. وَمَا كَانَ اللّهَ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ. إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يُحْبِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ.

لَقَدْ تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ، إِنَّهُ يَهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللّهِ حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّقَوّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لَا يَعْمُلُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ الْمُقَارَ وَلَا يَنْالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ مَلِكَ اللّهُ أَحْمَونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيمُهُمُ الللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا يُنْفَونَ فَلَوْلًا أَلُوا اللّهُ مَعَ الْمُتَوا أَلَيْ اللّهُ مَعَ الْمُتَقِينَ اللّهُ مَعْ الْمُقَالِقُولُ اللّهُ مَنَ الْمُولُولُ أَنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ. كَافِرُونَ. أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ وَلاَ هُمْ يَذَكَّرُونَ اللّهُ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صَرَفَ اللّهُ وَأَذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صَرَفَ اللّهُ فَلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ (شديد) عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ (شقيتم وتضررتم)، حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لَا

## إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) الْعَظِيم.

۱۰-سورة يونس

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (ذي الحَكَمة). أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ (سبق) صِدْقٍ (بالایمان واجرا منه) عِنْدَ رَبِّهِمْ. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (وهو) اسْتَوَى (مستول بتدبيره) عَلَى الْعَرْشِ ((مركز تدبير الملك) دوما). يُدَيِرُ الْأَمْرَ. مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُونَ. إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تَخَلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُونَ. هُوَ النَّيْ يَعْدَ اللَّهِ عَلَى الشَّمْونَ فَي السَّمْوَاتِ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ وَالنَّهُ إِلَى النَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ عَافِلُونَ، أُولَئِكَ مَأْواهُمُ النَّامِمُ النَّامِمُ النَّامِمُ النَّامِمُ وَيَهَا رَبُّمُ فِيهَا النَّعِيمِ. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُلَامٌ. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سُبْحَانَكَ (تنزهت) اللَّهُمَّ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلُوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالُهُمْ (وتعجيله) بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِنَيْمِمْ أَجَلُهُمْ (بالموت والفناء لكن لا نعجل لهم الشر)، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (يتحيرون). وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا

الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِتَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا (من ربك) أَوْ بَدِلهُ (من عندك ليس فيه ما يكرهون). قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَغْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَغْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اللّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِشْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَغْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اللّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِنْ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعُولُونَ هَوُلَاءٍ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ. قُلْ أَتُنَبِّتُونَ اللّه بِمَا لَا يَعْمُرُ هُمْ وَلَا يَنْعُهُمْ. وَيَقُولُونَ هَوُلَاءٍ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ. قُلْ أَتُنْتِكُونَ اللّه بِمَا لَا يَعْمُر فَلا يَعْمُونَ اللّهُ مِنَ الْمُرْكُونَ. وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَالْمَةُ مِنْ وَبِقُ لُونَ لَمُ لِللّهُ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. فَقُلْ وَاللّهُ عَنْ بُرُامِهُ وَلَوْلَ لَوْلَا أَنْفِلُ مَا الْمُعْيَافُونَ الْمُورِ اللّهُ يَنْ الْمُنْتُطُونَ . وَيَقُولُونَ لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. فَقُلْ وَلَا النَّهُ يُعْرَفُونَ اللَّهُ يَتُولُونَ لَوْلًا أَنْفِلَ عَلَيْهِ آيَةً فَلَا الْعَيْبُ (امْره) لِللّهِ. فَانْتَظُرُونَ إِللّهُ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ.

وَإِذَا أَذَقْتَا النّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا (تكذيبا واستهزاء). فُلُو اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا (احاطة وجزاء لهم وابطالا). إِنَّ رُسُلَنا (ملائكة كتبة) يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هُوَ النَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَمُّنَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ لَئِنْ أَخْبَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّلَكِينَ. فَلَمَّا أَخْبَاهُمُ إِذَا هُمْ يَعْمُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا. ثُمَّ يَعْمُلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا. ثُمَّ إِلْكُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا كُونَ وَالسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ إِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ وَطَنَّ الْاَيْنُ مَرْحِعُكُمْ فَلُنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ وَطَنَّ الْمُونَ فِي الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُوفَهَا وَازَيَّاتُ وَظَلَ الْمُونَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ مَرْحِعُكُمْ فَالْمَا مُؤْلُونَ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُونَ (ينظرون فيها ويستدلون بها على الحق).

وَاللَّهُ يَدْعُو (بالايمان) إِلَى دَارِ السَّلَام (الجنة). وَيَهْدِي (باستحقاق) مَنْ يَشَاءُ (فلا

مانع) إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ (سواد سوء) وَلَا ذِلَّةٌ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، كَأَنَّمَا أَعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، كَأَنَّمَا أَعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظَلِمًا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَوْمَ خَمْثُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مُكَائِمُ أَوْلَكُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَكَائُمُ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ وَشَلِكُمْ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ وَلَا لَكُونَ يَقْدُولُ إِلَى اللّهِ مَوْلَعُهُمُ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ وَلَكُلُونَ يَقْتُولُ فِيهِ وَاللَّهُ مَا كُنْتُمْ وَلَا لَكُولُ اللّهُ مَا كُنْتُمْ الْمَالَفَتُ وَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَوْلًا لَمُ لَهُمْ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمُ وَلَا لَيْ اللّهِ هُمُ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنُوا يَقْتَرُونَ.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَمَنْ يُكْتِرُ الْأَمْرَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ. مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُكَيِّرُ الْأَمْرَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. فَأَنَّى تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ وَنِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالُ. فَأَنَى تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكُمُ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ رَبِّكُمُ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدِي إِلَى الْحَقِ بَعْيَدُهُ؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ بَعْنِي مِنَ الْحَقِ بَعْنِي مِنَ الْحَقِ الْحَقِ بَعْنِي مِنَ الْحَقِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ الْحَقِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ الْحَقِ الْمَالَقُ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ اللَّهُ يَهْدُى وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَلَنَا. إِنَّ الطَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ مَنَ الْمَقِ اللَّهُ عَلَيْهُ بِمَا يَقْعَلُونَ؟ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَلَنَا. إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ؟

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّهِ. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ السَّطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (اخباره) وَلَمَّا يَاتُهِمْ تَأُويلُهُ (خبره محققا). كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَانْظُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّالِمِينَ. يَا يُومِنُهُمْ مَنْ يَوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمْلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ عَمَلُكُمْ. أَتْتُمْ بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ أَقَانَتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتُ مَنْ يَسْمَلُونَ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأْنُ لَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَشُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (بَالتَقدير والمشيئة). لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلَا يَشَتَقْدِمُونَ. وَلَا يَشْتَقْدِمُونَ. أَنَّهُمْ بِهُ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ يُجْوَنِينَ. بِهِ ٱلْأَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ يُجْونِينَ. بِهِ ٱلْأَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِللَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّذَابِ وَلَا الْعَذَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَقَعْ آمَنُهُمْ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْمُولَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ فَلَا مُونَ إِلَى الْمُولِ وَقَعْ آمَنَتُوا الْقَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَا الْعَدَابَ وَلَوْ الْقَرَابُ فَلَا مُونَ وَلَا الْقَالَمُونَ. أَلَا إِنْ اللَّهُ وَلَا الْعَدَابَ وَالْمُونَ وَلَا الْعَدَابَ وَالْمَالُونَ وَلَا الْعَدَابَ وَالْمُولَ الْقُوا الْقَالَمُونَ وَلَا الْعَلَمُونَ وَلَا الْعَلَمُونَ وَلَا الْعَلَمُونَ اللَّهُ وَلِي اللْعَلَمُونَ الْمُولِلِ الْعَلَمُونَ الْمُولَ الْمُولُ وَلَعْمُونَ اللَّهُ وَلَا الْعَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ نُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ (من ضلال) وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَغْرُحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ (خلق بامر انزله) اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا؛ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مَا أَنْزَلَ (خلق بامر انزله) اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا؛ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (بان لا يَعْقَرُونَ؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (بان لا يعاقبهم، كلا) إنَّ الله لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَمَا تَكُونُ فِي شَلْو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ وَلَا قَولُهُمْ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ الْتَعْلِونَ ) فِيهِ. وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَمْ يَعْرُونَ. الَّذِينَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُونَ. الَّذِينَ وَلَا أَنْ الْعَلِمُ وَلَا هُمْ يَخْرُونَ. الَّذِينَ وَلِكَ وَلَا أَنْفُونُ الْعَظِيمُ وَلَا هُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. لَا تَبْدِيلَ لِكَيْمَاتِ اللَّهِ فَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَةَ لِلَهُ جَمِيعًا. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا هُرَاتُ يَتَعُونَ إِلَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْمَنْوَلَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا فَيْلُومُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . أَلَا إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَمَا يَتَبُعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ شُرَكًاءً. إِنْ يَتَبْعُونَ إِلَّا

الظَّنَّ. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (يخمنون كاذبين). هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. قَالُوا (كذبا) اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سُبْحَانَهُ (الله) هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي اللَّيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمُّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.

وَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوحٍ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذُكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مُقَامِي وَتَذُكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُهُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ مُنْ عَلَيْهِ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُسْذَرِينَ. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالنَّيْنَاتِ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا (اسلافهم الكفرة ) بِهِ مِنْ قَبْلُ (زمن من سبقهم). كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ.

ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا. فَاسْتَكُبْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا؟ وَلَا يُعْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ؟ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيْمٍ. فَلَمَّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ؟ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيْمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا أَلْقُوا، قَالَ مُوسَى مَا عِلْمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ. إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُ اللّهُ الْحَقَّ عِلْمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ لِعُلْقُ وَمَا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. فَقَالُوا عَلَى اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَلُنَا رَبَّنَا لَا تَعْوَمُ إِنْ لِلْقُومِ الْكَالُومِينَ (يؤذوننا). وَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ (يؤذوننا). وَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ

تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتًا. وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً (مصلاة). وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ رَبَّنَا الْيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ (غرورا بها). رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (اهلكها لتكون حسرة) وَاشْدُدْ (اطبع) عَلَى قُلُوبِهِمْ (بالتقدير والمشيئة) فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعُوتُكُمًا. فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدْوًا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدْوًا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُوا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَّ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنجِيكَ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فَالْيُومَ نُنجِيكَ بِبَا لَا لَكُونَ لِمَنْ خَلُفُكَ آيَةً. وَانَ كَثِيرًا مِنَ النَاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلَقٍ مِمَّا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْذِينَ حَقَّتُ الْمُمْثَرِينَ. وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ الْمُمْثَرِينَ. وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ الْمُمْثَرِينَ. وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْغَذَابَ الْأَلِيمَ. عَلَيْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلُولًا (هلا) كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّيْنَا وَمَنَّعْمَا إِيمَانُهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّيْنَا وَمَنَّعْمَاهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَلَى الْبَوْمِ كُلُّهُمْ إِلَى عَنْ الْمُنْ وَلَيْنَا فَالْمُولُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَنْ وَلِيْقُولُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامُ النَّيْسِ وَالْمُونِ وَمَا تُغْنِى الْقَيْطُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامُ النَّذِينَ مَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. وَمَا تُغْنِى الْتَعْرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. وَمَا تُغْنِي الْتَعْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامُ الَّذِينَ مَلَوْهِ مِنْ قَيْلُومْ ؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَلَا مِنْ قَبْلُهُمْ ؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَى وَالْمُونَ وَلَا مِنْ قَبْلُومْ ؟ قُلْ فَانْتَظُرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ آمَنُوا مَنْ وَالْمَلُولُو الْمَالُولُ وَلَا مِنْ قَلْهُ فَالْتَظِرُوا إِنِي مَعَلَمْ مَنَ الْمُنْتَلُونَ الْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُوا مِنْ الْمُنْتُطُولُ الْمَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُهُمْ الْمَال

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجُمَّكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَا يَتُمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجُمَّكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَا يَتُمُرُكَ. وَلَا يَتُمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَثْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ. فَإِنْ فَعَلْتَ

فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يُرِدْكَ خِيْرٍ فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

۱۱-سورة هود

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر (ألف، لام، راء). (هذا) كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ عَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابُهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِدُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ.

وَمَا مِنْ دَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا .كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُولَ أَلْوَا بِهِ يَسْتَهْرِبُونَ . وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ يَأْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ يَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُبُونَ . وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ يَتْ فِي فَولُوا لَوْلَا أَيْنَا أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْوا بِقِي عَلَى اللّهَ يَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَيْهُ لَيَتُولُنَ ذَهَبَ السَيّيَّاتُ نَوْمُ وَاللّهُ فَيْ فِي فَاعَلَى اللّهُ لِيَكُولُوا لَوْلًا أَلْولَى عَمْلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولِئِكَ وَمَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ؛ أَنْ يَقُولُوا لَوْلًا أُنْولَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتَهَا (كافرا) نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَاللَّهُمْ وَيَهَا وَهُمْ فِيهَا لَا لِللَّهُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ فِيهَا لَا لِنَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

أَفْمَنْ كَانَ (مِن المؤمنين) عَلَى بَيِّنَةٍ (بالحج والبراهين) مِنْ رَبِّهِ (على الحق الذي جاء به النبي) وَيَتْلُوهُ (الحق) شَاهِدٌ مِنْهُ ( مِن الله وهو القران) وَمِنْ قَبْلِهِ (قبل القران شاهد للحق) كِتَابُ مُوسَى؛ إِمَامًا وَرَحْمَةً (كَن لا بينة عنده). أُولَئِكَ (اهل البينة) يُؤْمِنُونَ بِهِ للحق الذي انزل على النبي)، وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْرَابِ فَالتّارُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ وَمْهُ. إِنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَطْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ مِنْ الْأَحْقُ مِنْ رَبِّكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التّاسِ لَا يؤُمِنُونَ. وَمَنْ أَطْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا (كافرا باياته)؟ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّمْ. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّمْ أَلَا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَلِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْعَنَهُ اللّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَلِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْعَنَهُ اللّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَلِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْعَنَوْنَ السَّهُ وَمَا كَانُ الْهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِيَاءً. وَمَا كَانُوا يَشْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْعُرُونَ. أُولِيَكَ الَّذِينَ خَسِرُوا يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ. مَا كَانُوا يَشْتُرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَشْتَوْمِنَا فَلَا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمْ أُولِيَكَ أَصُعَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ الْفُرِيقَيْنِ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمْ أُولَئِكَ أَصُونَ السَّمْ وَمَا كَانُوا يَشْتَوْلَ مَهُلُ يَشْتُوا الصَّائُوا يَشْتَولِ مَثَلًا عَنْهُمُ فَيْ الْمُولِيقَيْنِ مَثَلًا عَمْهُ وَاللّهُ مِنْ فَي الْأَحْمَى وَالْأُصَمَ ، وَالْأَصَمْ ، وَالنَّصِيعِ وَالسَّعِيعِ وَالسَّعِيعِ وَالسَّعِيعِ وَالْمُوا يَسْتُولَ الْمَاسِلِيقِ الْمَاسَلِهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَاسُونَ الْمُوالِعُمْ الْمُؤْمِلُولُولُولُونُ وَالْمُعْمَى وَالْمُوا يَل

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ (فقال) إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. وَمَا نَزاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ (متعجل) الرَّأْي. وَمَا نَزى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بَلْ نَطُلُنُكُمْ كَاذِيبَنَ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَاذِلُنَا بَادِي كَنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَتِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُقِيَتْ نَظُلُكُمْ كَاذِيبَنَ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَاثِتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَتِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُقِيَتْ (خفيت) عَلَيْكُم، أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ؟ وَيَا قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا رَخْفِيت ) عَلَيْكُم، أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ؟ وَيَا قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللّهِ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّمْ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ عَلَى اللّهِ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّمْ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ لَا أَنْهُ إِي قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ عَلَى اللّهِ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّمْ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ

مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلَا أَقُولُ اللّهِ عَيْرًا. اللّهُ أَعْمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ. وَلَا أَقُولُ اللّهِ يَرْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللّهُ خَيْرًا. اللّهُ أَعْمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ اللّهِ يَنْ الطّالِمِينَ (ان قلت ذلك). قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا أَعْمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ. إِنِي إِذًا لَمِنَ الطّالِمِينَ (ان قلت ذلك). قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا فَأَكْرُتُ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّهُ يُرِيدُ (بالمشيئة أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْجِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ (بالمشيئة والتقدير) أَنْ يُغْوِيكُمْ (بفعالكم). هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ.

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَّا تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ . حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ (بالماء) التَّنُورُ (وجه الارض) قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالِ. وَنَادَى نُوخٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ (مكان منعزل): يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَاسْـنَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى نُوخٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ (ابنك) لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (المؤمنين الناجين) إنَّهُ (عمله) عَمَلُ غَيْرُ صَالِح. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا

كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

وَإِلَى عَادِ (ارسلنا) أَحَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَتُمْمُ إِلّا مَفْتُرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء (المطر) عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (عزيرا) وَيَزِدُكُمْ فُوقَةً إِلَى قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء (المطر) عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (عزيرا) وَيَزِدُكُمْ فُوتًا إِلَى قَوْلِكَ. قُولُ اللّه عَوْدُ مَا جِئْتَنَا بِسُوءٍ. قَالَ إِنِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ. وَمَا خَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَيِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَتِي وَرَبِّكُمْ. مَا مَنْ دَابَةٍ إِلَّا هُو آخِذَ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ وَرَبِّكُمْ. مَا مُنْ دَابَةٍ إِلَّا هُو آخِذَ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدْ وَرَبِّكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. إِنَّ رَتِي عَلَى كُلِّ مَنْ مُنْ وَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَضُرُونَهُ شَيْئًا وَلَوْلَ فَقَدْ مُومِ الْدُنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْم هُودٍ.

وَإِلَى ثَمُودَ (ارسلنا) أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. إِنَّ رَتِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّا قَبْلَ هَذَا. أَتَهْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا يَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ؟ فَمَنْ يَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ؟ فَمَنْ يَنْمُونَا غِيْرِ عَنَى مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ فَمَنْ يَنْمُونَا فِيمًا بَسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فَيَا خُذَرُوهَا تَأَكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثُهَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَقُويُ الْعَزِيرُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلْمُوا الصَّيْحَةُ وَلَا يَمْمُونَا فِيهَا. أَلَا إِنْ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعُدًا لِثَمُودَ .

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا

إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ (لنجاة لوط) فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. قَالُوا يَعْقُوبَ. قَالُوا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا يَعْقُوبَ. قَالُوا اللَّهِ؟ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. إِنَّهُ حَمِيدٌ (محمود) مَجِيدٌ (عظيم). فَلَمَّا ذَهبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكِوْمُ مَنِيبٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكِوْمُ مَوْدِ. لَكُولُمُ مَنِيبٌ، يَا إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. وَإِنَّهُمْ آتِيمِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرْعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ. قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي (فتزوجوهن) هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنٍ شَديدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا شَديدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ السَّبْحُ السَّبْمُ وَلَا مِعْرَبَةً مِنْ سِجِيلٍ (آجر) مَنْصُودٍ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ (آجر) مَنْصُودٍ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيّتُهُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. قَالَ يَا تُولِيمُ الرَّشِيدُ. قَالَ يَا تَعْدِيمُ أَوْنَ اللّهِ عَنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى قَوْمِ أَرَا يُثَمِّ لِكُمْ إِلَى اللّهِ عَنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّيَةٍ مِنْ رَبِي وَرَزَقِنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخِلِكُمْ إِلَى اللّهِ عَنْهُ أَوْلُولُكُمُ عَنْهُ أَوْلُوا اللّهُ عَنْهُ أَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ أُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ أُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَاللّهُ وَالَى إِلَّهُ وَالْمَالِحِ. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ الْمُولِ مِنْكُمْ بَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ لَكُمْ الْمُاكِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلْيَهِ إِنَّ رَبِي وَمِا أَلْكُولُوا مِنْكُمْ الْمُؤْلُولِ مَنْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ أَلَا اللْمُولِ مِنْكُمْ اللّهُ وَلُولُوا مِنْكُمْ اللّهُ وَلُولُوا مِنْكُولُوا مِنْكُولُوا اللّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُولُ اللّهُ وَلُولُوا مِنْكُولُوا الللّهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُوا مِ

وَدُودٌ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا صَعِيفًا. وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجُمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَهْطِي أَعَنُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَيَا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَيَا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَنَا بَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَارْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْا فَيَهُ وَمَنْ هُودُ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِفْدُ الْمَرْفُودُ.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا (اثرهم) قَائِمٌ وَ (منها) حَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَةُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ. وَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبِّكَ إِذَا أَحْدَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ. إِنَّ أَحْدَهُ أَمْرُ رَبِكَ. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ. وَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبِّكَ إِذَا أَحْدَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ. إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُوْجِرُهُ إِلّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَعِيّ وَمُ مَثْهُودٌ. وَمَا نُوْجِرُهُ إِلّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَعِيّ رَابِدا وَمُعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ (مرهق بما جنى من اثام) وسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ وَاللّامِفُونَ وَالْأَوْمُ وَلَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ (دُواما كَبيرا) إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. وَالْدُن وَالْمَالِاكِ. وَإِنَّا لَمُوفُومُ مُوسَيَهُمْ غَيْرُ مَنْقُوسٍ. هَمَّا يَعْبُدُ هَوُلَاءٍ. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لَمُوفُومُ مُ مِنْ قَبْلُ (باطلا). وَإِنَّا لَمُوفُومُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ (بين مؤمن وكافر). وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ (بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة) مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوقِيِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَّ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا لِيَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي (بكرة واصيلا) النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ. ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَخْيُنَا مِنْهُمْ. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. وَمَا كَانَ رَبُكَ قَلِيلًا مِمَّنْ أَخْيُنَا مِنْهُمْ. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. وَمَا كَانَ رَبُكَ لَيُهِ اللّهَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الايمان) لِيُهْلِكُ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهُا مُصْلِحُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الايمان) وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ ( للرحمة) خَلَقَهُمْ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ ( للرحمة) خَلَقَهُمْ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ

وَكُلَّلَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَالْنَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

۱۲-سورة يوسف

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا وَإِنْ كُنْتَ مِنْ فَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (عنها). إِذْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ فَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (عنها). إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (تكريما). قَالَ يَا بُنِيَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ (يختارك) رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ (تحقق) الْأَحَادِيثِ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ (يختارك) رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ (تحقق) الْأَحَادِيثِ (الاحلام)، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَّا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُوا يُوسُفَ وَإِخْوتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ. إِذْ قَالُوا وَالسَّعَاقَ. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ. إِنْ قَالُوا يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَيُعْرَبُهُ عُصْبَةٌ. إِنَّ أَبْانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اقْتُلُوا يُوسُفَ لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحُبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنِي فَي يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحُبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَخُنُ عُصْبَةٌ. إِنَّ أَبْانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اقْتُمُوا يُوسُفَ

أَو اطْرَحُوهُ أَرْضًا (بعيدة) يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَثْثُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَخَن عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ (اقدموا على ذلك)، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ (في الجب لتنجون و) لَتُنَبِّئَيُّمُ (مستقبلا) بِأَمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (انك يوسف). وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَّرٌ جَمِيلٌ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُويل (خبر) الْأَحَادِيثِ (المخبرة بالمستقبل). وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ خَبْرِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَتْهُ (غالبته) الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ (رغبة) نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (هلم). قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ( ان زوجك) رَتِي (سيدي) أَحْسَنَ مَثْوَايَ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (تراوده) وَهُمَّ بِهَا (يدفعها) لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ (ليتجه نحو الباب لكيلا يتهم) كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ (الاذي) وَ (تهمة) الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْني (غالبته) عَنْ (ارادة) نَفْسِي. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ

أَعْرِضْ عَنْ هَذَا. وَ (انتِ) اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئيينَ.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا لِسِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. وَلَئِنْ لَمْ يَقْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاعِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحْبُ إِلَيْ مِمَّا وَلَئِنْ لَمْ يَقْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاعِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحْبُ إِلَيْ مِمَّا يَشُوبُ إِلَيْهِ وَلَقِي إِلَيْهِ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَشَعْ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ وَيَى كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ مَنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ وَيَ حِينٍ.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَوْلِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِي أَرانِي أَجْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. بَتِيْنَا بِيَأْوِيلِهِ (خبره) إِنَّا نَواكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا يَأْثِيكُمَا طَعَامٌ يُوْرَقَانِهِ إِلَّا بَبَانُهُكُمَا بِيَالُويلِهِ (بخبره) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُما. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمْنِي رَتِي. إِنِي يَرْعُمُونَ بِاللّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَقَرِقُونَ خَيْرٌ أَم اللّهُ (الاله) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَيْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَا أَوْلِكُ أَلْوَاحِدُ الْقَهِمُ (المستقيم) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْمُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا إِيّاهُ. ذَلِكَ التِينُ الْقَيْمُ (المستقيم) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْمُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا إِيّاهُ. ذَلِكَ التِينُ الْقَيْمُ (المستقيم) وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْمُدُونَ مِنْ رَأْسِهِ. فَيْعِي السِّجْنِ أَمَّا أَكْثَرُ الْقِيمُ (المستقيم) وَلَكِنَ أَنْهُ وَلَا لِللّهِ مِنْ رَأْسِهِ. فَيْعَنِي إِلَى الْمُكْرُونَ يَشْعُونَ فَيْهِ تَسْتَفْيَتَانِ. وَقَالَ اللّهَ يَعْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ فَيْعَ بِنَوْنَ فِيهِ تَسْتَفْيَتَانِ. وَقَالَ اللّهَ يُنْ أَنْهُ وَيَعْ نَعْبُرُونَ السِّعِ بَعْرَاتٍ سِمَّانٍ يَأْكُمُ لِلْ وَلِي الْمَلْ أَنْهُ فِي وَقَالَ الْمَلِلُ أَيْتُونِي فِيهُ وَقَالَ اللّهَ الْمَلْ أَيْتُونِي فِيهِ وَالْمَالُولُ إِنِي أَلْ مَالِمُ اللّهُ وَلَوْمَا لَاللّهُ وَلَوْمَ وَمَا خُولُ اللّهُ وَلَا الْمَلِلُ (اخبار) الْأَحْلَمُ مِ بِعَالِمِينَ. وَقَالَ اللّهُ فَيْ مِنْهُمُ الْوَلَو الْمَالُونَ الْعَالِمُ وَمَا خُمُنُ مِنْ وَمَا خُمُنُ مِنَا أَلْهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُلَلْ أَنْهُولِ وَالْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الللّهُ الْمُلِلُ الْمُؤْلُولُ أَنْهُمُ الللللّهُ الْمَالِمُولُ الللّهُ الْمُعَلِقُ

بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ (بخبره) فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلَادٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.

وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ البِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ؟ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ؟ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ. أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ (فِي غيابه). وَأَنَّ اللّهَ لَوَنَ الصَّادِقِينَ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي. إِنَّ رَبِي كَيْدَ الْخَائِينِينَ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي. إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ انْبُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ انْبُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاءِنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاءُنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي اللَّرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا حَيْثُ مِنْ يَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَخُوا يَتَقُونَ.

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَمَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. أَلَا تَرُوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (المضيفين)؟ فَإِنْ لَمْ ائْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وَقَالَ لِفِيْتَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَيْمِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ هَلْ إِلَى أَيْمِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ هَلْ اللهُ عَلَى أَيْمِهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا بَنْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا بَنْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ . قَالُوا يَا أَبَانَا مَا بَنْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ . قَالُوا يَا أَبَانَا مَا بَنْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ . قَالُوا يَا أَبَانَا مَا بَنْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ وَتَعْهُمْ وَنَوْهُمُ قَالَ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى وَنِهِدُ وَنَعْهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَنُومُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَنُونَ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

وَكِيلٌ. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ (لكيلا تظهر كثرتكم) وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَقَةٍ. وَمَا أُغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُتَوَكِّلُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنَى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَمَّزَهُمْ بِجَهَارهِمْ جَعَلَ (كأس) السِّيقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ (المعهود). كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَاءٍ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءٍ أَخِيهِ. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين (حكم) الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ. قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَه. إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. فَلَمَّا اسْتَيْشُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْلُتُمْ فِي يُوسُفَ. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَّانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبّرٌ جَمِيلٌ. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ. وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (ممتلئ غما). قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثَّى وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْح

(رحمة) اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. قَالُوا أَيِّنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. إِنَّهُ مَنْ يَتَّق وَيَصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا. وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئينَ. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ. قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْمِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِءِينَ. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ. وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنينَ. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا (اخوته) لَهُ سُجَّدًا (تحية). وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ (خبر) رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَتِّي حَقًّا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَني مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ كِمُ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ (اوقع واغرى) الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَيَيْنَ إِخْوَتِي. إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ (تحقق) الْأَحَادِيثِ (الاحلام) فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَنْتَ وَلِتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينِ.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. وَمَا اَكُثُرُ النَّاسِ (من قومك) وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (بحديثك). وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَكَأْتِنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ (اكثر قومك) بِاللّهِ (انه الخالق) إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (بعبادة معرضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ (اكثر قومك) بِاللّهِ (انه الخالق) إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (بعبادة الاوثان معه ). أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. أَفَامْ يَسِيرُوا فِي إِنْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. أَفَامْ يَسِيرُوا فِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. أَفَامْ يَسِيرُوا فِي

الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (تَميزون)؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا (اهل القرى) أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْقَرْمِ الْمُجْرِمِينَ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْقَرْبَ اللهِ اللهِ القرآن) حَدِيثًا يُفْتَرَى. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

١٣ -سورة الرعد

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

المر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا ثُمَّ (و) اسْتَوَى (هو مستول بتدبیره) عَلَى الْعَرْشِ ((مركز تدبیر الملك) دوما). وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. يُدَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ (فصل) الْآيَاتِ لَعَلَّمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُارًا. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. إِنَّ فِي فَيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُارًا. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ فَيْكُونَ وَغِيلٌ مَعْضَاقًا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ.

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُوابًا أَئِنَّا لَهِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَهِمْ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُوابًا أَئِنَّا لَهِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ اللَّايِمَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِئَةِ وَأُولَئِكَ الْأَوْمَ مَعْفِرَةٍ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ (العقوبات العظيمة). وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ رَبِّكِ. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللَّهُ (الذي) يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ

وَمَا تَرْدَادُ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَمَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ يَيْنِ السَّهُ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا اللّهُ بِقَوْمٍ صُوءًا (باستحقاق وبالتفدير) فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْدٍ. هُوَ النَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْمِئُ السَّحَابِ القِقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ جِمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ النَّرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْمِئُ السَّحَابِ القِقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ جِمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ النَّرِيكُمُ النَّرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْمِئُ السَّحَابِ القِقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ جِمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْمِئُ السَّعَاقِ مِنْ يَشَاءُ. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمُحَالِ. لَهُ دَعْوَةُ (دعاء) الْحَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَبِلَا الشروق ) كَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُو (قبل الشروق) وَالْاصَالِ (قبل الغروب).

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْمِمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْمِمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلله خَلَقُ النَّهُ الْمَقَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (بتقديرها) وَهُو (الآله) الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (بتقديرها) فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا رَابِيًا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ (من جواهر) فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ عِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا رَابِيًا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ (من جواهر) فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ عِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ وَبُدُ مِنْ اللَّاسِ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْقَالَ.

لِلَّذِينَ وَا لِرَهِمُ الْحُسْنَى. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَتُمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ الْمُعَادُ الْحَقُ كَمَنْ هُو أَعْمَى. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا إِنْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُو أَعْمَى. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّمُ مُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ (وجه صلة زائد) رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ (وجه صلة زائد) رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَءُونَ (يدفعون) بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ (من المسيء). أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَءُونَ (يدفعون) بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ (من المسيء). أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى

(عاقبة) الدَّارِ (الاخرة)؛ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَاعِهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى (عاقبة) الدَّارِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى (عاقبة) الدَّارِ (الاخرة). وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَنْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مَتَابٍ. عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَالَيْهِ مَتَابٍ.

وَلُوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرِتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْتَى (لما امنوا). بَلْ لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا؟ وَلَا يَزَالُ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي َ وَعُدُ اللّهِ. إِنَّ اللّه لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدِ اسْتَهُوْرِئَ بُرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ (بالتقدير والاستحقاق المملتهم فقادوا) لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ؟ أَفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ فَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (كمن ليس كذلك)؟ وَجَعَلُوا بِلّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَيِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ كَسَبَتْ (كمن ليس كذلك)؟ وَجَعَلُوا بِلّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَيِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ لَمَ اللّهِ مِنَ الْقُولِ. بَلْ رُبِّي لِلّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا أَمْ بِطَاهِرٍ مِنَ الْقُولِ. بَلْ رُبِي النَّذِينَ كَفُرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا أَمْ مِنَ اللّهِ مِنْ الْقَوْلِ. بَلْ رُبُولُ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ. لَمُ مَنَ اللّهِ مِنْ قَالِم اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ جَرِي مِنْ خَيْتِهُ اللّهُ مُنْ الْكَبَابَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَنْ اللّهَ مُن اللّهِ مَنْ وَاقٍ. وَمِنَ اللّهُ مُن اللّهِ مِنْ قَالْمُ وَلَا أَمْنُ الْمُؤْتُونَ بَعْضَهُ. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَلَى الللهِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ فَلْكُونَ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الللهُ مُن اللّهُ مُن يُنْكِرُ بَعْضَهُ. قُلْ إِنَّوْنَ أَوْمُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلَا أَشُولُ اللّهُ وَلَا أَسُولُ لِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَسُولُ لِلللهِ اللّهُ الللّهُ وَا أَشْرِلُ اللللهُ وَلَا أَسُولُ الللّهُ وَلَا أَسُ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِثُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ. وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. الْكِتَابِ. وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ (الظالم اهلها نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (بالزوال) وَاللَّهُ يَكُمُ لَا مُعَقِّبَ (راد) لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ (بالاحاطة والعلمة والاعمال) جَمِيعًا. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى (عاقبة) النَّالِ (الاحرة المحمودة). وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكُوتَابِ.

١٤-سورة إبراهيم

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّمْ. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (المحمود)؛ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. وَيَعْفِلُ اللّهُ (باستحقاق) مَنْ يَشَاءُ (مما كسبوا) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ (نعمه عليكم). إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَيُذَجِّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَيُذَجِّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ (ايمانا وطاعة) لَأَزِيدَنَكُمْ. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَائِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى (لقومه) إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَائِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى (لقومه) إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ (عنكم) حَمِيدٌ (لايمانكم).

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا

اللّهُ. جَاءَ مُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْمُمْ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكِّ فَاطِر (مبدع) السّمَاوَاتِ لَوَلْأَرْضِ؟ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ (زائدة) ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ (بلا عذاب) إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَالْأَرْضِ؟ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ (زائدة) ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ (بلا عذاب) إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (الموت). قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا عُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مِينٍ. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَنْ نَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلّا بِأَدْنِ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ المُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا اللّهِ فَلَيْتَوكُلِ اللّهُ مِنْ أَنْهُمُ إِنْ نَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. وَلَتَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُلِ اللّهُ لَكُونِ لَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْيَتِنَا. فَأَوْمَى اللّهُ فَلْيَوكُلُ لِمَى اللّهِ فَلْيَكُونَ الظَّالِمِينَ. وَلَاللهِمْ لَنَخْرِجَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ الْمُؤْتُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُلُكُ وَلَا يَكُونُ وَمَا هُو يَشِيتٍ. وَقَالَ النَّيْ وَمَا هُو يَعْيَتِهِ الْمُؤْتُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُو يِمَيْتٍ. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ.

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيّمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مَنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ. قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَهَدَيْنَاكُمْ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيطٍ (محرب). وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا فَأَخْفُتُكُمْ. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا فَأَخْفُتُكُمْ. مَا أَنَا يِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشُرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الطَّالِمِينَ أَنْفُسَكُمْ. مَا أَنَا يِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشُركُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الطَّالِمِينَ فَلَا الْمَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَلْقِيلَ أَوْمُولِي الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَوْمَ الْأَنْ إِلَى الطَّالِمِينَ فَيْهَا بِإِذْنِ رَبِّمْ تَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي

السَّمَاءِ. تُوْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا (على الحق) بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (القرآن) فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا (بنوره) وَفِي الْآخِرَةِ (بصدقه). وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا بِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا وَيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَمَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا يَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَأْتِي يَوْمٌ لَا يَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي فَقَيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدةً مِنْ النَّاسِ بَوْمِي إِلَيْهِمْ. وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خُفِي وَمَا يُغْفِى وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي لَعْلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْلَائُونِي وَلَو الدَّعَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ فَرَيْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ (يشبت ويقع) الْحِمَابُ.

وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (فزعا). مُهْطِعِينَ (مسرعين) مُقْنِعِي (رافعي) رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ (لا تطرف عيونهم ولا يتلفتون) وَأَفْذِدَ تُهُمْ هَوَاءٌ (خالية من كل شيء لفزعهم). وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ. أَوَلَمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَعِعِ الرُّسُلَ. أَوَلَمْ

تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. مَكْرُهُمْ لِيَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِللهِ (الاله) الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ مَنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. هَذَا بَلَاغٌ لِلتَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا اللَّهُ عُرِهُ إِلَهُ وَاحِدٌ. وَلِيَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

## ١٥-سورة الحجر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (يوم القيامة) لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مَا نُتَرِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ. إِنَّا خَنُ نَرَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَوْفُوا بِهِ لَحَافِظُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ (فرق) الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْيَهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ لَحَافُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ (فرق) الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْيَهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونِ وَنَ . كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ (بالتقدير والمشيئة) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (الذين حق عليهم العذاب)؛ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعُرُجُونَ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ خَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا (بسطناها) وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ (نخلقه بامر الزل) إِلَّا بِقَدَرٍ (بمقدار) مَعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ خُيي وَنُعِيتُ وَخَنُ الْوَارِثُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ لَنَحْنُ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا (طين اسود) مَسْتُونٍ (متغير). وَالْجَانَّ وَالْجَنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْتُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (احبيته) فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إلَّا إِبْلِيسَ (كان من جن الملائكة) أَبِي الله سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إلَّا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (تحية وتكريم). قالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ لَمْ أَكُنُ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسْتُونٍ. قالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. لَمُ أَكُنُ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْتُونٍ. قالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُونِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ. قالَ رَبِ فَأَيْظُونِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ. قالَ رَبِ فَأَيْظُونِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ. قالَ رَبِ بِمَا أَغُويْتَنِي (بِالتقدير والمشيئة) لأَزْيَانَ لَهُمْ فِي الْمُنْطِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ. قالَ رَبِ بِمَا أَغُويْتَنِي (بِالتقدير والمشيئة) لأَزْيَانَ لَهُمْ فِي الْمُعْلُومِ. وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ الْمُخْلُومِينَ لَكُ عَلَيْهُمْ أَمْعُونَ إِلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَلَيْ الْمُعُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابٍ الْعُذَابُ الْأَلِمُ.

وَتَبَثّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، إِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ؟ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قَالُوا بَقْبَرُونَ؟ فَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إلَّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَالِرِينَ.

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

يَمْتَرُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ (كن في اخرهم في اثر اهلك) وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُّلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُّلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي ضَيْفِي فَلَا تَقْضَحُونِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. قَالُوا أَوَلَمْ نَهْبَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي ضَيْفِي فَلَا تَقْضَحُونِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. قَالُوا أَولَمْ نَهْمَهُونَ. فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. (تروجوهن) إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِمْ يَعْمَهُونَ. فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ (قرى) الأَيْكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ لَلْ مَعْرَضِينَ. وَإِنَّ لَكَانُ الْمُوسِينِ. وَلَقَدْ كَذَبَ (قوم (السَّحِينَ. وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ الْقَرْبَ لَيْتَ اللَّهُ مُنْ الْعِينَ. وَإِنَّ اللَّهُ الْكُنُوا عَنْهَا مُ مُنْهُمْ وَإِنَّهُمُ الْقَرْبَيْنَ. هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْفَلْولَ يَنْ مَعْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْقَرْبَ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ كَانُ وَا يَخْوَمُ الْقَرْبُ مُ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ اللَّمْوَالِ. إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلِّكُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ (كتابا) سَبْعًا (تاما حسنا) مِنَ الْمَثَانِي الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلِّمُ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ (المكررات) وَ (هو) الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْمِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وقُلُ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (لعذاب ننزله) كَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَى عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وقُلُ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (لعذاب ننزله) كَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (ابعاض يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض) فَوَرَبِّكَ لَلْمُسْتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ لَلْسُالَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ لَلْسُلَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّاكُونُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ لِللَّهُ الْمُعْرِيْنَ النَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَ السَّاجِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيُقِينُ.

١٦-سورة النحل

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَقَى أَمُرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُبَرِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ (الوحي) مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ. حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ. تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ شُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا. لَكُمْ فِيهَا دِفْ عُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ (زينة) حِينَ شُرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَمُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَخَعْمِلُ أَنْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمُ لَمُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَخَعْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. لَوْمُ مَعْمَى وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهُ (ما به ينبت) شَعِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْفِثُ لَكُمْ بِهِ الرَّرْعَ وَالنَّيْقُ وَالنَّيْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَهُو الَّذِي الْنَلْ فَاللّهُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر وَالْتُجُومُ مُسَحَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَهُو الَّذِي سَخِّرَ الْمُهُ وَاللَّيْ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْمُ وَالنَّيْلُ وَالْمَالُ وَسَمِّلُونَ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالْمَالِ وَسَمِّلُهُ وَلَا يَقُولُ وَمُ الْمَالِ وَسُمُلُولُ وَسُمُ الْمَالُولُ وَسُمُ اللَّهُ وَلَقُولُ وَالْمَالِ وَسُمُلِكُمْ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَسُمُ الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَلَا لَلْمُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا تَذَكُرُونَ؟ وَإِنْ تَعَلَى مَا عَلَى اللْمُولُ وَالْمَالِ وَلَمُ الْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَذَكُرُونَ؟ وَإِنْ تَعَلَى الْمَوْ الْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُخْلَقُونَ. إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْفَوْنَ. إِلَهُ كُمْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. فَيُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْنَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ثُمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ مُثَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ

الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. فَٱلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيِئْسَ مَثْوَى (الكافرين) الْمُتَكَبِّرِينَ. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيرٌ وَلَيعْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ. جَتَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ الْمُتَقِينِ. اللَّهُ الْمُتَقِينِ. اللَّهُ الْمُتَقِينِ يَتُوفَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ الْمُلَائِكَةُ طَيِّينِ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ الْمُلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَمَا طَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا وَحَاقَ عِهمْ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا؛ أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ الطَّلَالَةُ. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ. إِنْ تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (بالتقدير والمشيئة). وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَمْدَ أَيُمانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُمُوثُ. بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَ أَكُنُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فِيهِ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَى عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَةًمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَوْ كَانُوا (ايها المشركون) أَهْلَ الذَّكْرِ (اهل الكتاب العلماء بها) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ (معجزات الانبياء) وَالزُّيُرِ (الكتب تصدق ما اوحي الي). وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِبْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِنْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون فيه فيستدلون به على الحق ويهتدون).

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبُهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِرَّءُوفٌ رَحِيمٌ. أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِللَّهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ (ينقاد) مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ (ينقاد) مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ (بالقهر والسلطان) وَيَغْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

وَقَالَ اللّهُ لَا تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ. إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ (الطاعة) وَاصِبًا (دامًا). أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ. وَمَا يِكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُ فَإِلَيْهِ تَجُأْرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ يِرَبِهِمْ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُ فَإِلَيْهِ تَجُأْرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ يَرَبِهِمْ يُشَوِّفَ تَعْلَمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا يُشَرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَوْقَنَاهُمْ. تَاللّهِ لَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ .

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (الانعام) مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِيِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ (ما) تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا (حلوا) وَرِزْقًا حَسَنًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا حَسَنًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ.

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وَاللّهُ فَضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وَاللّهُ فَضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفَينِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ؟ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفَينِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ؟ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوُاحِكُمْ بَذِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيّبَاتِ. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمْرًا. هَلْ مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمْرًا. هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْكِ هُوَ لَا يُنْمَا يُوجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِاللّهُ مُشَادِي هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِاللّهَ وَهُو كُلُ مُ مُسَتَقِيمٍ ؟

وَلِلّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ (بل) هُوَ أَقْرَبُ. إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللّهُ أَخْرَجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ (ان يقعن) إِلّا اللّهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا مَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا مَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ السَّاعِ اللّهُ مِنَ السَّلَا (ما يستكن به كالغار)، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَايِيلَ (لباس) تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَايِيلَ (لباس الحرب) تقيكُم بَأْسَكُمْ. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ (بما خلق) عَلَيْكُمْ (ايها الناس) لَعَلَكُمْ (لباس أَعْرَبُ مَوَّوا فَإِنَّهَا عَلَيْكُمْ الْبُلَاعُ الْبُهَمِينُ.

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا

يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُتَا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ. فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَأَلْقُوا إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَقَلْقُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَيَقْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلَاءٍ. وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُنِتَابَ بَيْهَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُ اكَالَّتِي نَقَضَتْ عَوْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ (فتخونوها)؛ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ؛ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ. وَلَيْبَتِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مؤمنة) وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَلَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مؤمنة) وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَلَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمُعَلَمُ مُنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَلَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ يَعْمَلُونَ.

وَلَا تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا. إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ بَاقٍ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. وَلَنَجْزِيَةً بُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ مَمُ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَّلْنَا الْمَعُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَّلْنَا اَمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتٍ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتٍ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلُهُ (القرآن) رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِيعٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِيعٌ

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ (وحقت عليهم الضلالة) لَا يَهْدِيهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّمَا يَهْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ (فعليهم غضب من الله) إلّا (لكن) مَنْ أُكْرِهَ (على الله كَادِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ (فليس عليه غضب من الله الغفور الرحيم) وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَبَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ اللّهُ عَلَى الْآخِرَةِ. وَأَنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلْجَرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُيْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. يَوْمَ لِللّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُيْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. يَوْمَ لَلْ يُظْلَمُونَ. وَمُعْ لَا يُظْلَمُونَ.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ (بطااعته) إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا (ايها الناس) لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ (كاذبين) لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ جِمَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا بِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (كَان) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ (اختاره) وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّمَا جُعِلَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْنُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَكُ فِي صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

١٧-سورة الإسراء

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

سُبْحَانَ (الله) الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (محمد روحا وجسدا) لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ( الذي في السماء حينا عرج) الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِئُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا (في السماء). إِنَّه هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَلَّا السماء). إِنَّه هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَلَّا بَتَعْذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. (يا) دُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَع نُوح. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وقصَيْنَا إلى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَنَ عُلُوّا كَبِيرًا. (وقد جصل وكتبنا انه) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا (قد جاء) بَعَشْنَا (بالتقدير والمشيئة) عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا (طافروا) خِلَالَ الدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْمُ (من غلبوكم) وَأَمْدَدْنَاكُمْ يَأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمُ عَلَيْكُمْ وَلِيْتَبِرُوا (مِلكوا) مَا عَلَوْا تَثْبِيرًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمُكُمْ. وَإِنْ عُدْتُم عَلَيْكُمْ وَانْ عُدْتُم عَلَى اللهَاليَّة والتقدير) وَجَعَلْنَا جَمَتُم لِلْكَافِرِينَ عَلَى وَلِيْدَ وَالفساد) عُدْنَا (بالجزاء والعذاب بالمشيئة والتقدير) وَجَعَلْنَا جَمَتَمْ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ (مثل) دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ (على قدرتنا).

فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِنَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ (عمله) فِي عُنْقِهِ وَخُوْجُ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ (عمله) فِي عُنْقِهِ وَخُوْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

وَإِذَا أَرَدْنَا (باستحقاق) أَنْ نَهُ لِكَ قَرْيَةً (ظالمة) أَمْوْنَا مُتْوِفِهَا (بالطاعة فصعوا) فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُوْلُ فَدَمَّوْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. وَكَفَى بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَمَّتُم يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُ هَوُلًاءٍ وَهَؤُلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْطُورًا. انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقُعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ لَكُمْ فَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَتَاحَ اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ الرَّحْمَةِ. وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ اللَّمْوَيِينَ (الملازمين للطاعة التوابين) عَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيلِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ وَابْنَ السَّيلِيلِ وَلَا تُبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّياطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ وَابْنَ السَّيلِيلِ وَلَا تُبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّياطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ وَابْنَ السَّيلِيلِ وَلَا تُبْسُطُهُا كُلُّ الْمُسْكِينَ الشَيطِ فَقَقْعُدَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبُسُطِ فَقَقْعُدَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبُسُطِ فَقَقْعُدَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبُسُطِ فَقَقْعُدَ وَلا تَشْرُوا الْمَعْمُ وَا اللَّهُمُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ (فقر) نَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. إِنَّ قَتْلُوا النَّقُس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ. وَمَنْ قُتِلَ مَظُولُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلُطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ مَلْولُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلُطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَال

الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا. وَأَوْفُوا الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّهِ عِيْ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ (الميزان العادل) الْمُسْتَقِيمِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (خبرا). وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ مَسْعُولًا. وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَيْكَ كَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَاعِكَةِ إِنَاثًا. اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَاعِكَةِ إِنَاثًا. إِنَّكُمْ لِتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا (بينا) فِي هَذَا الْقُرْآنِ (من كل مثل) لِيَدَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَهُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعُرْشِ (مركز تدبير الملك) سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ (تعظمه منقادة) لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ (يعظمه بلسان الحال بانقياده ) بِحَمْدِهِ (بان له الحمد)؛ وَلَكِنْ (ايها الكافرون) لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (بالتقدير بما كسبوا) حَلَى قُلُومِمْ أَكِنَّةُ (اغطية) أَنْ يَقْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا (ثقل). وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَقُورًا. خَنُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا (ثقل). وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَقُورًا. خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَبُوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا وَيُقَالُوا أَيْدَا وَعَلَمُ مِسْحُورًا. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. وَقَالُوا أَيْذَا رَجُلًا مَسْحُورًا. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. وَقَالُوا أَيْذَا كُنُا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فَي صُدُورٍ كُمْ. فَسَيتُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَعُولُونَ مَتَى هُو. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا؛ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُلُّونَ إِنْ قَلِيلًا.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ (يوقع) بَيْنَهُمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (كتابا).

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ (آلهة من دُونِهِ (الهة) فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الصُّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الْوَسِيلةَ (ما يقربهم منه من طاعة، انه يبتغي الوسيلة) أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (منه فكيف بغيره؟) وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ يقربهم منه من طاعة، انه يبتغي الوسيلة) أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (منه فكيف بغيره؟) وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ ( اذا ظلمت فنحن) مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا الْقِيَامَةِ أَوْ ( اذا ظلمت فنحن) مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ مِهَا الْأَوْلُونَ. وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَا. وَمَا مُنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ. وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَا. وَمَا يُوسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا يَعْفِيقًا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ (قريش وانه ناصرك). وَمَا جَعَلْنَا (بالاستحقاق) الرُّوْيًا (مصارعهم ببدر) الَّتِي أَرِينَاكَ إِلَّا فِيثَنَةً لِلنَّاسِ (كفار مكة بسخريتهم) وَالشَّجَرَةَ (الزقوم) الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ (فتنة). وَخُتَوفُهُمْ (بالقتل والزقوم) فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (بالسخرية).

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (كان من جن الملائكة) قَالَ أَأَسْجُدُ لِمِنْ خَلَقْتَ طِيئًا (اصل يؤول الى ما يكون منه). ( وإنا خلقتني من نار). قَالَ أَزَّيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ اذْهَبْ هَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَمَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَمَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (صوت اوليائك) وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ (بعمل اوليائك) فِي الْأَمْوَالِ (المحرمة) وَالأُولادِ (بالزنا بينهم) وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ (على لسان اوليائه) إلَّا عُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي (المنتقين) لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ النَّذِي يُزْجِي كُورُورًا. إِنَّ عِبَادِي (المنتقين) لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ النَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ عُلْورًا. إِنَّ عِبَادِي (المعرض) كَفُورًا. إِنَّ عِبَادِي (المعرض) كَفُورًا. إِنَّ عَبْدِ فَي الْبَعْرِ أَلْ يُغِيدَكُمْ فِي الْبَعْرِ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهُ وَلَا مَسْكُمُ الْفَيْلُ فَي الْبَعْرِ فَلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ (المعرض) كَفُورًا. إِنَّ عَلَيْمُ وَكِيلًا. أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفًا مِنَ الرِيحِ فَيَغْوِقُكُمْ بِمَا لَكُمْ فَي كُولًا مَن الرِيحِ فَيغُوقَكُمْ بِمَا لَكُمُ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفًا مِنَ الرِيحِ فَيغُوقَكُمْ بِمَا

كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (مطالب).

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (الذي يتبعون). فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (بينه الله فَضَلْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (الذي يتبعون). فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (بينه الحق) فَهُوَ (بينه الْمَوْنَ كَتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَقْتَرِيَ عَلَيْنَا فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَقْتَرِي عَلَيْنَا فَعَيْنَا غَيْنَا غَيْمَ فَيْكُ لِيَّمُ مُواذًا لَا يَعْبَرُهُ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ فِلْكَ اللهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ (ضعف عذاب غيرك فيها) ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلّا قَلِيلًا. سُنَة مَنْ كُدُوا لَيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجُدُ لِسُتَقِنَا تَعُويلًا.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ (ميل) الشَّمْسِ (الى الغروب عند الاصيل) إِلَى غَسَقِ (اول ظلمة) اللَّيْلِ وَقُرْآنَ (صلاة) الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (يشهدها الناس جاعة ظلمة) اللَّيْلِ وَقُرْآنَ (صلاة) الْفَجْرِ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ (فم بعد نومك) بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا في المسجد). وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ (فم بعد نومك) بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (مضمحلا دوما). وَثُلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَيِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، إلَّا (لكن اوحيناه اليك وابقيناه) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (معينا). وَلَقَدْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (معينا). وَلَقَدْ صَرَّفْنَا (ضربنا) لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ (مثلا) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ (من جَمة) السَّمَاءَ كَمَّ رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا (قطعا من شهب وزيازك) أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلَاءِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى مِن شهب وزيازك) أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلَاءِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَّى تُعَزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنْتُ إِلَّا مَسُرًا رَسُولًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاءِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لَنَرَّلْنَا عَلَيْمٍ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاءِكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ رَسُولًا. قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْتُكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ رَسُولًا. وَمَنْ يُعْمَلُونَ يَعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَمَنْ يَهُم الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمًّا مَلُواهُمْ جَهَمَّمُ كُلُّمَا خَبَتْ (باستحقاق بالتقدير) فَلَوْ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَلُواهُمْ جَهَمَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ (وَلَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمًّا مَلُواهُمْ جَهَمَّمُ كُلُمَا خَبَتْ رَدْنَاهُمْ مَعْرَوا أَنَّ اللّهَ النَّيْ الْمَالُولُونَ إِلَّا لَوْمُ الْوَلَامُ وَلَوْلَا الْمُؤْولِ الْمَالُ وَوْمُ الْقِدَ عَلَى أَنْ يَعْلَى الْمُؤْمُونُ وَاللّهُ عَنْ لَوْ أَنْتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَاعِنَ رَحْمَةٍ وَخَعْلَ لَهُمُ أَجُلًا لَا لِمُنَا الْمُؤْمُ وَلَولًا الْمَالُمُ وَلَولُوا الْبُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ وَلَا لَوْ أَنَّهُمْ تَمُولُولُ الْمُؤُمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَولًا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْولُولُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ال

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لِأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَعْرَقْنَاهُ بَصَاعِر. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (هالكا). فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ (بعد اغراقه) لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.

وَبِالْحَقِّ أَنْرَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ (فرقناه في التنزيل) لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ الْتَنزيل) لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُمْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُد رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَو ادْعُوا الرّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ الرّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ اللّهَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ

مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.

١٨-سورة الكهف

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. (جعله) قَيِّمَا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَثِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَامِمْ. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَبْدًا. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَامِمْ. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ (محلك) نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ (بعد توليهم) إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بَهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ(وادي) الرَّقِيمِ (باسم الكتاب الذي كتبت اساؤهم فيه) كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِئْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَتِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَوْصَى لِهَا لَبِثُوا أَمَدًا. خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ. إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ إِذَا عَنَوْلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأُوا إِلَى فَقُلُ الْأَمْ وَرَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحِيَّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ مَنْ أَوْلَا إِلَى فَلْكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِرفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ الْكَهْفِومْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ (تتجاوزهم) ذَاتَ الشِمَالِ وَهُمْ فِي اللَّهُ فَهُو الْمُهُتَدِ وَمَنْ يُطْلِلْ (بالتقدير فَخُورَ (مَيل) عَنْ كَهُومُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ مَنْ مَعْ وَلَوْد. وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ السِّمَالُ وَكُمْ مُؤْودٌ. وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَعِينِ وَذَاتَ الشِمَالُ وَكُودٌ. وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَعِينِ وَذَاتَ الْيَعْمِينِ وَذَاتَ الْيَعْمِينِ وَذَاتَ الْيَعْمِينِ وَذَاتَ الْيَعْمِينِ وَذَاتَ الْسَمَالُ وَكُمْ مُؤْودٌ. وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَعِينِ وَذَاتَ الْيَعْمَلُ وَكُودًا وَلَاتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَى اللّهُ فَلَولُ وَلَيْتَ مَنْهُمْ فَوْرَا لَلْ اللّهُ فَلَولًا وَاللّهُ وَلَيْكُومُ الْمُؤْدِدُ وَلَولُومُ الْمُؤْلِقُومُ وَلَيْكُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْدِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. لَا مُبَدِّلَ (مغير) لِكَلِمَاتِهِ. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (ملتجأ). وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ (قبل الشروق) وَالْعَشِيّ (الاصيل قبل الغروب) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا. وَلَا تُعِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُّوْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِمِمْ سُرَادِقُهَا. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْهُهْلِ (المعدن الذائب) يَشْوِي الْوُجُوة. بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ( مجلسا). إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ بَمَا النَّيْرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ( مجلسا). إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنِ بَمَا عَلَى الْأَرْائِكِ. فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَكَرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. نِعْمَ الثَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ( مجلسا).

واصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْنَا الْجَتَيَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظٰلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ (الكافر) لِصَاحِبِهِ (المؤمن) وَهُو يُحُاوِرُهُ؛ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُ نَقَرًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. وَلَيْنُ رَدِدْتُ إِلَى رَبِي (كها ترعم) لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ (المؤمن) لَهُ (للكافر) صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلَا يُعَرِدُنُ إِلَى رَبِي أَكَدًا. وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ. لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أَشُرِكُ بِرَتِي أَحَدًا. وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ. لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أَشُولُ مِنْ تُولِ عَنْ مُؤْمًا عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ. لَا قُوْقَ إِلَّا بِاللّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. أَوْ يُصِيحَ مَاؤُهَا عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وَلُولَا يَرْشِلُ عَلَيْ مِنْ فُولُ يَا لَيْقَ فِيهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْتُومًا. هَنَالِكَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْتُومًا. هُنَالِكَ لِمَا أَنْقَى فِيهًا وَخِيرٌ عُقْبًا.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ (بثوابهن) الصَّالِحَاتُ حَيِّرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيِّرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى وَالْبَاقِيَاتُ (بثوابهن) الصَّالِحَاتُ حَيِّرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيِّرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَقًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. بَلْ رَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مَطَّقًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوَجَدُوا مَعْمُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُكَ أَحَدًا.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ (جن الملائكة) فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ. بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. وَيَوْمَ يَتُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. وَرَأَى

الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أَبُّمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا (بينا) فِي هَذَا الْفُرْآنِ لِلنّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّمُمْ إِلّا (العناد كعادة الاولين فلينتظروا) أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنّةُ الْأَوَّلِينَ (بالهلاك) أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ النَّذِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ النَّذِينَ وَمَا أُنْذِرُوا هُرُواً. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ كَمَنُ وَلَا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُرُوا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ لِكَامِ اللّهُ اللّهُ وَمَى عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ؟ إِنّا جَعَلْنَا (باستحقاق لسوء فعالهم) عَلَى بَآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ؟ إِنّا جَعَلْنَا (باستحقاق لسوء فعالهم) عَلَى قُلُومِهُمْ أَكِنَةً (اغطية) أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهُ وَقُوا (ثقل). وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا فَلُومِهُمْ أَكِنَةً (اغطية) أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهُمْ وَقُوا (ثقل). وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبِيلًا لِمُهُمُ الْعَذَى الْمُعْمَى مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهُمُ لَمَا لَمُهُولُومِهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهُمُ لَمَا لَلْمُوا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكُهُمْ مَوْعِدًا.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ ( اسير متفكرا ومتدبرا في خلق الله) حَتَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. فَلَمّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيتا حُوتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (مسلكا). فَلَمّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَمْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغ ( من تدبر وتفكر وايات) فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغ ( من تدبر وتفكر وايات) فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصًا. هَلْ آثَيِعُكُ (أَرافقك وأطيعك) عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِمْت رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللّهُ صَابِرًا وَلَا عَيى الْكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِن التَّبْعَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَالْطَلْقَا حَتَى إِذَا لَقِياعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُومِقْنِي مِنْ أَمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ لَا تَوْتَلْتَ نَشْمًا زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقُعْنِي مِنْ الْمَوْلِي عَنْ شَيْءٍ حَتَى أُخْدِثُ لِي بَا لَيْ اللّهُ فَيْ أَلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ لَا تُوتَلْتَ نَفْمًا وَكِنَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقُعْرِ نَفْسٍ؟ وَلَا لَكُولُكَ عَنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْمًا وَكِيَّةً بِغَيْرٍ نَفْسٍ؟ قَالَ أَلْ مَنْ عَلَى عَلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ أَلْ الْفَلَا عَنْ شَيْءٍ فَلَا أَلْكُ عَنْ شَيْءٍ عَلَى اللَّلُ أَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ أَلْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ أَلْ فَقَالًا فَقَالًا فَقَالًا فَقَالًا فَقَلَا أَنْ اللَّهُ أَقُلُ لَلْ اللَّهُ أَنْ لَلْهُ أَلْكُ لَلْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ أَنْ اللَّهُ أَنْكُ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا؟ قَالَ أَنْ لَكُ أَلْ فَكُلْ اللَّهُ عَل

بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُتِي عُدْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّغُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَدْتَ عَلَيْهِ مَبْرًا. عَلَيْهِ أَجْرًا؟ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. سَأُنبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ (خبر) مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكُنْ لَهُمَا وَكُنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كُنْزَهُمُا رَحْمَةً وَاللَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كُنْزَهُمُا رَحْمَلُ وَلَاكَ تَأُويلُ (خبر) مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًا.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَٰنِ. قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا (طريقا). فَأَتْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعُرُبُ فِي عَيْنِ حَبِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. عَلَىٰ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْف نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرِدُ إِلَى رَبِهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا بُكُرًا، وَأَمَا مَنْ أَمَنَ وَعَلِى طَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمَّ أَتَنِعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ طَلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِيْرًا. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ فَوْلًا. الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ فَوْلًا. الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ فَوْلًا. الشَّمْسِ وَجَدَهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ فَوْلًا. عُبْرًا مُثَلِ السَّدَى وَيَنْبَعُ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَيْنَ السَّدَونِ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ بَعْضَهُمْ يَوْمَئِلِ الْعَدِينِ أُونِي أُونِ وَلَا لَهُ نَقْبًا مُ السَقَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا مَوْنَ أَنْ السَّدَطِيعُونَ السَّدَطِيعُونَ الْعَدُولُ عَلَيْهِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. النِينَ كَانُوا لَا يَشَعُلُ وَمَنْذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. النِينَ كَانُوا اللَّهُ مِنْ وَيُونَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. الَّذِينَ كَانَ الْقَرَيْنِ فِي طَعَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَدُولُ الْمَالِقَ الْعَمُولُ الْمُعَلِمُ مَنْ عُولُهُ اللَّهُ مَنْ عُنَاءٍ عَلْ وَعَوْمَ الْمَعُهُمُ مَعْمُعًا مُو مَنْ الْمَدَونَ الْمَالِقَ الْمَالُولُ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ مَلَى الْمَدُولُ عَلَيْهُ مَلَاهُ مَلَاهُ مَا السَلَعُلُولُ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْ

أَوْلِيَاءَ؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّيْنَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَأَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ أَمْهُمْ يُومَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَمَّةَمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَمَّةَمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِولًا لَقَالَولَا الصَّالِحَاتِ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَعْلًا الْمَعْرُ فَهُلُ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء جَئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء وَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُعْبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا.

١٩-سورة مريم

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

كهيعص. (هنا) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِنَدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ (سابقا) بِدُعَائِكَ رَبِ شَقِيًّا (مرهقا خائبا). وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِيَ (قرابتي) مِنْ وَرَائِي (على الدين) وَكَانَتِ امْرَأَيِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ (علم) آلِ يَعْقُوبَ. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكْرِيًا إِنَّا نَبَشِرُكَ بِعُلَامٍ اسْمُهُ يَخْيَى لَمْ خَعْلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَيِي عَاقِرًا وَقَدْ اسْمُهُ يَخْيَى لَمْ خَعْلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَيِي عَاقِرًا وَقَدْ السُّمُهُ يَخْيَى لَمْ خَبْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَيِي عَاقِرًا وَقَدْ سَلَعْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا؟ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَيِي عَاقِرًا وَقَدْ شَلْعُتُكُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًا؟ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّ أَنْ سَتِحُوا بَكُنَّ مَالنَاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. فَعَرَجَ عَلَى شَعْدُرَ عَلَيْ مَن الْمُحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَتِحُوا بَكُنَّمَ النَّاسَ ثَلَاثُ لَيَالٍ سَويًّا. وَعَشِيًّا (عصرا عند الاصيل) . يَا يَخْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَيُومَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِوْ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُعْثُ حَيًا.

وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْنَبَذَتْ (تنحت) مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا (من الدار).

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهمْ حِجَابًا (بينها وبينهم)، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا (جبرائيل بالحياة) فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا. قَالَتْ إِنّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنْكَ. إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (فابتعد). قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ. وَلِنَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ (تنحت) بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. فَنَادَاهَا (الملك) مِنْ تَخْتِهَا (وكانت في ربوة) أَلَّا تَخْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (نهرا). وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْع النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (حان قطافه). فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْئًا، فَإِمَّا تَرينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا (عن الكلام) فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (عظيما). يَا أُخْتَ (بني) هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ(ابن مريم في المهد) إتى عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا. وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا (مرهقا بما جني من ذنوب). وَالسَّلَامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَاكَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَانَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهمْ (في عيسى). فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم عَظِيمٍ. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ (ما اشد سمعهم وابصارهم) يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ (الدنيا) فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَالْيَنَا يُرْجَعُونَ.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبَعْنِي أَهْدِكَ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبَعْنِي أَهْدِكَ وَمِرَاطًا سَويًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ (بعبادة اوليائه). إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا.

يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (قرينا). قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ؟ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (مرهقا خائبا). فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ رُحْمَتِنا (حكما) إلله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا (حكما) وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ خَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

وَادْكُورُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. إِنّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيِينَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلْنَا وَاجْبَيْنَا (اخْترنا). إِذَا ثُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ (الآثمة)، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا (خيبة). إلَّا مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ (الآثمة)، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا (خيبة). إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا ( بل يسمعون) الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً (قبل الشروق) وَعَشِيًّا (عند الاصيل قبل الغروب). تِلْكَ الْجَنّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا فَاعْبُدُهُ وَالْمُعْلِرُ لِعِبَادَتِهِ. هَلْ تَعْلُمُ لَهُ سَمِيًا (مساميا شبيها)؟

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا؟ أَوَلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةً مُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَةً مُ حُولَ جَمَنَّمَ جِثِيًّا (على قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةً مُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَةً مُ حُولَ جَمَنَّمَ جِثِيًّا (على رَكِهم). ثُمَّ لَنَوْعَنَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ

أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. وَإِنْ مِنْكُمْ (ايها العتاة) إِلَّا وَارِدُهَا؛ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ (و) نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقَوْا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (على ركبهم).

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيِّرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (مِعْلَىا)؟ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (منظرا). قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ (سيمدّ) لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (يستدرجه). حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا لَعْذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. وَيَزِيدُ اللَّهُ ( بالتقدير والاستحقاق) الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. وَالْبَاقِيَاتُ (بالثواب من الاعمال) الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا؟ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ؟ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّمْنِ عَهْدًا؟ كَلَّا سَنكْتُبُ مَا يَقُولُ. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. وَيَأْتِينَا فَوْدًا. وَاللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيكُفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. وَاللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيكُفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق) الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ الْمُقَيِّمِ إِنَّمَا نَقُدُّ لَهُمْ عَدًّا. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ (بيدجهم على المعصية) أَزًا. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَقُدُّ لَهُمْ عَدًّا. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًا (جاعات مكرمين). وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَمَنَمَ وِرْدًا (عطاشي مساقين). لَا يَعْلِكُونَ وَلَعْدَا (بالرضا بالايمان (المجرمون) الشَّفَاعَة (بان يشفع لهم) إلَّا (لكن) مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (بالرضا بالايمان والعمل يشفع له).

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا (منكرا) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ (يتشققن) مِنْهُ (لشدة الله هذا القول وعظمة جرمه) وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا؛ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبغي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (له). لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا. إِنْ اللَّرْضَ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (له). لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا. إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (فِي قلوب الناس). فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ لِلسَّانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَوْنَ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحُسُلُو مَنْ اللَّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ ثُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ رُكُرًا.

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

طه. مَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْقُوْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّا (لكن) تَذُكِرَةً (عظة) لِمَنْ يَخْشَى. (انزلناه) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا. (هو) الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) اسْتَوَى (استوى بالتدبير دوما). لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّوَى (وَانْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى؛ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُؤى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلَاةَ اِذِكْرِي. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. وَاضْمُمْ يَدَكَ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانى يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي؛ هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرِكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. وَلَقَدْ مَنَنًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى؛ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى؛ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمّ فَلْيُلْقِهِ الْيُمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُقٌ لِي وَعَدُقٌ لَهُ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْني. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ. فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ (اختبرناك واخلصناك) فُتُونًا (حلوصا). فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اذْهَبْ

أَنْتَ وَأَخُوكَ بَآيَاتِي وَلَا تَنِيَا (تفترا) فِي ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؟ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ. لَا يَضِلُّ (يخطئ) رَبِّي وَلَا يَشْمي. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَى (العقول الغالبة التي تنهى عن القبيح). مِنْهَا (الارض) خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. وَلَقَدْ أَرِيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَ. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى؟ فَلَنَاتِّينَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًالَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوّى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعّى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى؛ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَامَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّيحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا

فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى؛ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْر يَبَسًا. لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجُيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّور الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا (خلقنا بامر انزل) عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (استمر على الهدى).وَمَا أَعْجُلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِريُّ. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَجُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي؟ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ. فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَالَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (موسى ربه هذا). أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا (فيخافونه) وَلَا نَفْعًا (فيرجونه). وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْم إِنَّمَا فُينْتُمْ بِهِ. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيَّهُمْ ضَلُّوا أَلَّا (ان ولا زائدة) تَتَّبِعَن؟ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. إنّي خَشِيثُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ (علم النبي) الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا (للعذاب بالبعث) لَنْ تُخْلَفَهُ. وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَتَهُ ثُمَّ لَنَسْبِفَتَهُ فِي الْيَمّ نَسْفًا. إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

كَذَلِكَ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (القرآن)؛ مَنْ

أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ (القرن فيصدر صوتا) وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِنْ لَبِثُتُمْ إِنْ لَبِثُتُمْ إِنْ لَبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا. إلَّا عَشْرًا. خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسْفُهَا رَتِي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. وَلَا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُعْمَلُونَ بِهِ عِلْمًا. وَعَنَتِ (خضعت) الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَلَا يُعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنَاهُ قُرْأَنَاهُ وَمَنَّ عَلَا يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنَاهُ وَرَانًا عَمَلُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَمَرَّفْنَا (بينا) فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ عَرَبِيًّا. وَصَرَّفْنَا (بينا) فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ وَمَرَّفْنَا (بينا) فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَاتُهُمْ يَلْعَضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وَقُلْ رَبِ الْمَدْنَ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ ( تسأل تعجيل انزاله) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ. وَقُلْ رَبِ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاءِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمُ وَلَوْ فِكَ فَلَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) أَبَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوِّ لَكَ وَلِرَوْ جِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمّا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى (تتعب). إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِانُ. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ (يلزقان) عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا يَتْكِلَى وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (خاب). ثُمَّ اجْتَبَاهُ (اختاره) رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَى وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا مَثِيَّا (الانس والجن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق). فَإِمَّا يَتْيَنَكُمْ مِنِي هُدًى (كَاب) فَمَنِ اتَبْعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيمًا (الانس والجن) فَمَنِ اتَبْعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيمًا وَكُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ مَعْيَلُكُ أَنْتُ اللَّهُ الشَيْعَةُ والْعَلْكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَلَا يَشَعْدَ وَلَاكُ لَكَ الْكَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَلَا لِقَالَ الْيُومَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَلِكَ أَوْمَ أَلْقَالُ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ مُنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يَوْمَ الْقَرَابُ الْمَالِقُ وَلَا لَا يُوْمَ الْقَوْمَ تُنْسَلَا فَلَا يَعْمَ وَلَا لَتَ عَدُولُ لَا لَعْرَالِكُ فَلَا لَاسَوْقَ الْمَالِقُولُ لَلْكُولُكُولُ اللَّهُ وَلَا لَالْتَعْمَ وَلَا لَكُولُ لَا لَوْ الْلَافِقُولُ لَا لَوْلُولُولُ مَنْ أَنْكُولُ

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ

لِأُولِي النَّهَى (العقول الغالبة التي تنهى عن القبيح). وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ (بتاجيله) لَكَانَ لِزَامًا (العذاب)، وَ(لولا) أَجَلٌ مُسَمَّى (لكن ذلك). فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ فِكَانَ لِزَامًا (العذاب)، وَ(لولا) أَجَلٌ مُسَمَّى (لكن ذلك). فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ فِي الشَّهْ مِنْ وَهِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ بَوْضَى. وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتِهُمْ فِيهِ. وَرِزْقُ تَرْضَى. وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتِهُمْ فِيهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقْوْمِي. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ. أَوْلَمْ تَأْتِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى؟ وَلَوْ أَنَّا لِلتَقْوْمِي. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ. أَوْلَمْ تَأْتِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى؟ وَلُو أَنَّا لِلتَقْوْمِي. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ. أَوْلَمْ تَأْتِمْ بَيِنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى وَلَى ؟ وَلُو أَنَّا وَمُولَا فَنَتَبِعَ آلَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَخُرْدِي. قُلُ كُلُّ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْعَابُ الصِّرَاطِ السَّويَ وَمَنِ اهْتَدَى.

٢١-سورة الأنبياء

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ (يوم القيامة) وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْيَهِمْ مِنْ ذِكْرٍ (قرآن) مِنْ رَبِّمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؟ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَتَّمْ تُبْصِرُونَ؟ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقُوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجِالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. فَاسْأَلُوا (ايها المشركون) أَهْلَ الذَّكْرِ (اهل الكتاب العلماء بها) إِنْ كُنْتُمْ لَا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. فَاسْأَلُوا (ايها المشركون) أَهْلَ الذَّكْرِ (اهل الكتاب العلماء بها) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بها). وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَالْمُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهُلُكُمُ الْمُسْرِفِينَ. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ وَمَا كُنُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ مَنْ نَشَاءُ وَأَهُلُكُمْ الْمُسْرِفِينَ. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلْيُكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُونَ السَّعِيمَ وَمَنْ نَشَاءُ وَالْمُونَ الْعَلْمُ عَلَى الْقَالِ تَعْقِلُونَ الْهُونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَاقُ وَلَا عَلَمْ مُنْ فَلَا الْمُعْرَونَ الْمَالْونَ الْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْوَلُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَالُونَ الْمُعْرَاقُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْكِنَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْلَالُونَ الْمُؤْمِ وَالْمُولُونَ الْمُلْونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَاقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِ وَالْمُولِقُولُ الْمُعْلِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُعْلَاقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِونَ ال

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُنْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُتًا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهْوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُتَا فَاعِلِينَ. بَلْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهُوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ. يُسَيِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّبَارَ لَا يَفْتُرُونَ.

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمْ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونَ. أَنْ مَعْرِضُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونَ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ خَبْزِيهِ جَهَمَّمَ .كَذَلِكَ خَبْزِي الظَّالِمِينَ.

أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو الَّذِي سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَمْ مَنْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ النَّهُ وَالنَّهَمُ الْخُلُدَ. أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا الْخُلْدَ. أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا وَمُعْوَلَ.

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا؛ أَهَذَا الَّذِي يَذُكُرُ آلِهَتَكُمْ؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيمِمْ بَعْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (ولم يروه). وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. أَفَأَتُتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبُلُ وَكُتَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْمُ أَنَمُ وَآبَاؤُكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ. اللّهِ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ. اللّهِ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ. النَّالِهِ مَعْلَى هَذَا بِآلِهَتِنَا؟ إِنَّهُ لَمِنَ الطَّالِمِينَ. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ؟ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَعْبُنِ التَاسِ لَعَلَّهُمْ الطَّالِمِينَ. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهِينَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْبُنِ التَاسِ لَعَلَهُمْ فَلَا وَسَعْفَا وَلَوْ اللّهِ مَا لَوْ لَا مُعْفَلُكُمْ شَيْنًا وَلَا يَشْوَى فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. فَعَلَ مَعْدَا. يَشْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنًا وَلَا وَلَا هُومُ وَالْمُونَ. وَوَهِ هُنَا يَا يَالُوهُ مُ إِنْ كُنُوا يَعْفِدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ. أَقَلَا الْعَالَمُونَ. وَاللّهُ الْعَلَامُونَ ؟ قَالُوا حَرِقُوهُ وَالْصُرُوا عَلَى مُنْتَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا عَلْمِينَا وَلَا عَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَا عَلْمَالُوا إِلَى الْفُولُونَ بِأَنْ اللّهِ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَاللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُونَ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَولُوا إِلْهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَاللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ ا

الْخَيْرَاتِ. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (خاضعين).

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَ (اذكر) نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ. وَدَاوُودَ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَهْكُمُانِ فِي الْحَرْثِ. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ إِذْ يَكُلُّ اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا. وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (يسبحن). وَكُلَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ (باذن الله) إلى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَكُنّا لَهُمْ فَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنّا لَهُمْ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنّا لَهُمْ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنّا لَهُمْ عَافِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنّا لَهُمْ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنّا لَهُمْ عَافِينَ.

وَ (اذكر) أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرة) رَحْمَةً مِنْ عَلَيْنَاهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرة) رَحْمَةً مِنْ عِيْدِنَا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَ(اذَكَرَ) ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا (لولي امره مخالفا له) فَطَنَّ (تيقن) أَنْ لَنْ تَقْدِرَ (نضيق) عَلَيْهِ (لرحمتنا). فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّلْمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَ (اذكر) زَكَرِيًّا إِذْ نَادَى الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وَ (اذكر مريم) الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (حياة منا). وَجَعَلْنَاهَا وَابُهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. إِنَّ هَذِهِ أُمْتُكُمْ (ايها المؤمنون بالرسل) أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (بالله ورسله) فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (بالله ورسله) فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

وَحَرَامٌ (مُعتنع) عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا (زائدة) يَرْجِعُونَ (انهم يرجعون قبل البعث). حَتَى إِذَا (بعثوا يوم البعث) فَيْحَتْ (قبور) يَأْجُوج وَمَأْجُوج وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ (للحشر). وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَا طَالِمِينَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَمَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَنْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا يَوْمُكُمُ يَنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. يَوْمَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُبِ. كَا بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدُونَ. يَوْمَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُبِ. كَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدُونَ. يَوْمَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُبِ. كَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدُنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ (الكتب) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (اصلها) أَنَّ الْأَرْضَ يَرْجُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا (القرآن) لَبَلَاعًا (كفاية) لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللَّعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ رَبِّ احْكُمْ تَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقّ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

٢٢-سورة الحج

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم. وَيَتَبَعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم. وَيَتَبَعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ (عناصر) تُرَابٍ (تكوينا ونشأة) ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ (ما صار بصورة جنين انسانا) وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (ما يطرح قبل ذلك) لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ يَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيجٍ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللّهَ عَنْ الْقُبُورِ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَانِيَ عِطْفِهِ (لاو عنقه معرض تكبرا) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. لَهُ فِي اللَّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (لعبيده). وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حُرْفٍ (بلا رسوح) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ اثْقَلَبَ عَلَى يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حُرْفٍ (بلا رسوح) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةٌ اثْقَلَبَ عَلَى وَجُهِدِ. خَسِرَ اللَّذَيْنَا وَالْآخِرَة. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. ذَلِكَ هُو الصَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرِبُ مِنْ نَفْعِهِ (فلا نفع فيه). لَبِسُّسَ الْمَوْلِي وَلَبِسُّسَ الْعَشِيمُ . إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَبَّرِي مِنْ اللّهَ فِي الدِّيْلِ اللّهَ يَعْبُو السَّمَاءِ مُنْ كُنْ يَنْصُرَهُ (حَمَدا) اللّهُ فِي الدُّيْلِ وَالْمَجْوسَ وَالْمَبُوسَ وَالْمَبُوسَ وَالَّذِينَ اللّهُ يَهْدِي وَالسَّمُوسَ وَالَّذِينَ أَشُوا وَالْمَابِينِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَلْنَاهُ أَيْلُولُ إِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ اللّهُ مِنْ مُكْرُو إِنَّ اللّهَ يَهْدُ (هذا) مَا يَقَعَلُ مَا يَسَاءُ فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمُو وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ عَقَ عَلَيْهُ الْعَذَابُ. وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَعْعَلُ مَا يَسَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمُو وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ عَقَ عَلَيْهُ الْعَذَابُ. وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَعْعَلُ مَا يَسَاءُ وَلَا فِلْا مَانِهِ).

هَذَانِ خَصْمَانِ (المؤمنون والكفار) اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (ايمانا وكفرا). فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ؛ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا. وَدُوقُوا وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا. وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُؤُواً. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ الْأَنْهُارُ. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُواً. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (المحمود ربهم). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (المحمود ربهم). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ السَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلتَنَاسِ سَوَاءً الْعَلَافُ فِيهِ وَالْبَادِ ( نَدْقَهُم عَذَابًا). وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ (ميلا عن الحق) بِظُلْمُ (شركا وفسوقا) نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم.

وَإِذْ بَوْأَنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ؛ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ (الآتين من بعيد) وَالْقَائِمِينَ (العاكفين عنده) وَالرُّكُمِ السُّجُودِ (عنده). وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَتِّم، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَتِج عَييقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. وَيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي النَّامِ مَعْلُوماتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ (بعد بحيبهم) لَيْقُضُوا تَقَمَّهُمْ (مناسكهم قبل الهدي) وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ (الهدايا) وَلْيَطَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (طواف الزيارة). ذَلِكَبب وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِهِ. وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنفَاء (المُعَلِين عن كل دين غير التوحيد) بِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. وَبَشِر الْمُحْبِينَ (الحاشعين) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهِ عَلَى مَا رَوْقَهُمْ مِنْ بَيْتِكُ الْمُحْبِينَ (الحاشعين) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ الْمُنْعَامُ إِلَى عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُعْتِي الصَّلَةِ وَمِمَّا رَوْقَنَاهُمْ يُغْتُونُ . وَالْبُدْنَ (ابل المُعْبِي بَعْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُعْتِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَوْقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالْبُدْنَ (ابل اللهدي) جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَايِرِ اللَّهِ وَبَعَلَى الْمُنْ اللهم وَمِقًا وَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالْبُدْنَ (ابل المُعْرَوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُعْمُوا مِنْهَا وَمُعْوا مِنْهَا وَمُعْمَوا مَنْهَ المُعْرَوا مَنْهَ المَاعْولِ فَيْهَا مَنْ اللَّهُ وَمِنَا مَا الْمُعْرَوا اللهم الله المُعْرَوا اسْمَ الله عَلَيْ مَنْ اللهم المُعْرَوا اسْمَ الله عَلَيْ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْمُوا وَبَهُمْ وَيَا خَيْرٌ (اللهم عَلَيْ وَمُعْمُوا وَبُعُهُ وَمُنَا وَالْمُعُوا وَبُهُمُ وَالْمُعُوا وَبُعُمُ الْمُعْوا وَمُمَا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُو

الْقَانِعَ (الذي لا يسأل) وَالْمُعْتَرَّ (الذي يسأل). كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا (بالركب والاكل) لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِثُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. وَبَشِر الْمُحْسِنِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ رَبُنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ كَذِيرٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ كَذِيرٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْينَ. وَكُذِّبَ مُوسَى. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَلُويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (سقوفها) وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَلُويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (سقوفها) وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (وخال). أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ (يفقهون ويعلمون) بِهَا؟ أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا؟ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ. وَيَسْمَعُونَ بِهَا؟ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُونِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَنْ يُغْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَايْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ. وَكَايَتُ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمُّ أَخَذْتُهَا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَجِيمِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَثَى (أمنية فابداها) أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (شبهة بفعل او قول من اعوانه) فَيَنْسَخُ (يزيل) اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ (الظواهرية). وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ لَهَادِينَ أَوْتُوا الْعِلْمُ أَنَّهُ (الايات) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْيِّهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَكْكُمُ بَيْنَهُمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِمِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيْرُرُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَئًا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْرُقَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَئًا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو لَكِيمٌ حَلِيمٌ . ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو لَعَيْمٍ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ . إِنَّ اللَّهُ لَعُوتُ عَلَيْهِ لَيَنْمُ اللَّهُ فَوْ الْعَلِي اللَّيْلِ (فيطول) وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو النَّيْلِ (فيطول) وَأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلِي النَّهُ اللَّهُ هُو الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو النَّاطِلُ. وَأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلِيُ الْكَهِمُ الْعَلِي الْكَامِ (العظيم).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً؟ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (المحمود). أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَمُ مَا فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا لِكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا لِكُمْ مَا فِي اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ أَلَا اللَّهُ الْمُعَلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْفَالِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللللللل

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْمَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عِلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا. قُلْ أَقَانُتِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِلْسَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا. قُلْ أَقَانُتِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ اللّهِ النّ يَغْلُقُوا الْمَصِيرُ. يَا أَيُّمَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ: إِنَّ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَغْلُقُوا ذَبَابُ شَيئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ. ضَعْفَ الطّالِبُ ذَبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلَبُهُمُ الدُّبَابُ شَيئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ. ضَعْفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ.

اللّه يَصْطَفي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ. إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ (اختاركم) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ (اختاركم) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٍ. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. هُوَ (الله) سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ (فِي الكتب السابقة) وَفِي هَذَا (القرآن)، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ. فَأَقْيَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ.

## ٢٣-سورة المؤمنون

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ (المعهودات الدمحصنات الداعميات) أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ الدمحصنات الداعميات) أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْفُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْمُطَامَ لَحْمًا. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (ساوات) وَمَا كُنّا عَنِ الْمَلْقِ عَافِلِينَ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ (بكمية معينة) فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى الْخَلْقِ عَافِلِينَ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ (بكمية معينة) فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى الْخَلْقِ عَافِلِينَ. وَأَنْوَلَكُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا وَعَلَى الْمُعْفَة تَعْرُحُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعُرْرَةً وَمِنْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ لَكُمْ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ لَوْ مِنْهَا فِي بُطُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعْبَرَةً وَمِنْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ وَمِنْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ لَعَرَمُ الْفَيْلُ فَي بُطُونِهَا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

تُحْمَلُونَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً. مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَتَّى حِينٍ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَتَى حِينٍ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا عَلَى مَنْ اللّهُ وَقَالَ التَتُورُ (وجه الارض بالماء) فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَنْ الْقُولُ مِنْهُمْ. وَلَا ثُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْ مَن الْقُومِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَبِ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْتَلِينَ. وَقُلْ لَا يُعْمُ لَلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَبَّانَا مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رُبِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. وَقُلْ رَبِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَا لَمُبْتَلِينَ.

شُمُّ ٱلْشَائَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَقُونَ؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثَرُفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِشْلُكُمْ. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ الْحَيَاةِ الدُّنيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِشْلُكُمْ إِذَا لَعَاسِرُونَ. أَيْعِدُكُمْ أَثَكُمْ إِذَا مِثَمَّ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَتَكُمْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِشْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. أَيْعِدُكُمْ أَثَكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَتَكُمْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِشْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَخَيًا وَمَا خَنُ مُمُ مُخْرَجُونَ؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَا وَعَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا مَحْرُجُونَ؟. وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. قَالَ رَبِ انْصُرْنِي بِمَا كَذَبُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ كَذَبُونُ اللّهُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ. ثُمُّ أَنْشَأَنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أَنْشَأَنًا مُنْ أَنْ مَنْ أَنَامُمُ أَحَادِيثَ (لقوة اخذنا لهم) . فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (خاضعون). فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا . كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةِمْ حَتَّى حِينٍ. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَاجِعُونَ؛ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ (جَهَالة) مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. كَلَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ (جَهَالة) مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. كَلَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ (جَهَالة) مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْوِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَغْأَرُونَ. لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ. قَدْ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْوِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَغْلِكُمْ تَنْكِصُونَ؛ مُسْتَكُمْرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ.

أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيمِنَّ. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ (شرفهم) فَهُمْ عَنْ ذَكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلْكَوْرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا مِهمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِيَ الْمَرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا مِيمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِيَسَرَاطِ لَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِيَهمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ فِيهُ مُعْرِضُونَ الْكَتُونَ الْكُونُ الْكُونَ الْمُؤْونَ الْمُعْرَافِ وَيَاسًا). .

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ (خلقكم ونشركم) فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ وَلَهُ (بامره وقدرته) اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (تعاقباً وطولا وقصرا) . أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُبْعُوثُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ الْأَوْلُونَ. قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ

قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ ((مركز تدبير الملك)) الْعَظِيمِ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ. قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُغَظِيمٍ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ. قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِ وَإِنّهُمْ يُعَلِيهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ. قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِ وَإِنّهُمْ لَكُونَ. مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَتِي مَا يُوعَدُونَ؛ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ (وسوسة) الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا (ارهاقنا بما حنينا من اثام). وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْريًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ أَتَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ((مركز تدبير الملك)) الْكَرِيم. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِيينَ.

٢٤-سورة النور

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

سُورَةٌ أَنْوَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا (بفرائض فيها)، وَأَنْوَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّمُ مَّ تَذَكَّرُونَ. النَّالِيَّةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَةُ مَنَ الْمُوْمِنِينَ. الرَّانِي (الذي اقيم عليه تُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ. الرَّانِي (الذي اقيم عليه تُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ. الرَّانِي (الذي اقيم عليه الحد) لَا يَنْكِحُ إلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَلا اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ (الباطل المكذوب) عُصْبَةٌ مِنْكُمْ. لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ. لِكُلِّ امْرِيَّ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ (باطل) مُبِينْ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ (الافك بالفاحشة) بِأَرْبَعَةِ شُههَدَاء. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلَوْلًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَكَسْبُونَهُ هَتِنًا وَهُو عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَكَثْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عَظِيمٌ. يَعِظُيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلُتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهذَا. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُيمٌ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْهُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهَذَا. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهُمْ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ اللَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَيُبُونُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ (لمسكم عذاب) وأَنَّ اللَّه رَعُوفُ

رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ (سبل) الشَّيْطَانِ. وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا أَكُمُ وَلِمَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ فَإِنَّهُ مَا أَكُمُ وَلَكُمْ مَنْ مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق فلا مانع). والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْفُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. وَلْيَغْفُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ. وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّينَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَيْحِيمٍمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَعَذِ يُوقِيمِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقِلُاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّينَا وَالاقوال) لِلْحَبِيثِينَ (الكافرين المعادين) وَالْحَبِيثُونَ اللهَعْلُونَ يَوْمَعُولَ اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَنَهُمُ اللّهَ وَالسَّيْسُ (الكافرين المعادين) وَالطَّيِبَاتُ (من الافعال والاقوال) لِلْحَبِيثِينَ (الكافرين المعادين) وَالْحَبِيثُونَ (من الافعال والاقوال). وَالطَّيِبَاتُ (من الافعال والاقوال) للطَّيبِينَ (المؤمنين) وَالطَّيبِينَ (المؤمنين) وَالطَّيبِينَ (المؤمنين) والطَّيبِينَ (المؤمنين) والطَّيبِينَ (المؤمنين) والطَّيبِينَ (المؤمنين) والطَّيبِينَ (المؤمنين) وَالطَّيبَاتُ (من الافعال والاقوال). وَلُمَ عَلَيْمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ. يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُونَ مَنَا يَقُولُونَ مِنَا يَقُولُونَ . لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ. يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ لَكُمْ وَوْنَ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَلَا فِيمَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَقَى مُؤْمَنَ وَيْلَ لَمُ مُنْ وَيَلْ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْمُ مُناتُ وَلَا يَعْمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُمُّهُونَ (عامة ) غَيْر مَسْكُونَةِ (ليست وَاللّهُ الْمُعْرَقُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَفِقُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَقُونَ وَاللّهُ عَل

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (ومواضعها) إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ( بالمعروف والوجدان). وَلْيَضْرِبْنَ خِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُومِهِنَّ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (الحفية ومواضعها) إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ يَسَاعُونَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو لِلْعُولَتِهِنَ أَوْ نِسَاعُونَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أَو لِلْعَلَقِينَ مَنْ لِينَتِهِنَ أَوْ لِللَّهُ لِللَّهُ مَعْوَلَتِهِنَ أَوْ لِللِّهُ لِللَّهُ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا لِلللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا عَوْرَاتِ النِسَاءِ. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا عَلَى النِسَاءِ. وَلَا يَضُرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا عَمْ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّها عَوْرَاتِ النِسَاءِ. وَلَا يَضُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّها

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيمُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيمُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. وَأَنْ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَمَنْ يُكْرِهُهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ (لهن) رَحِيمٌ. وَلَقَدْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَمَنْ يُكْرِهُهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ (لهن) رَحِيمٌ. وَلَقَدْ عَنُولًا إِنْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ.

اللّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مَثَلُ نُورِهِ كَيشْكَاةٍ (قارورة) فِيهَا مِصْبَاحٌ (سراج مشتعل) الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ (القنديل)، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُتِيٌّ (مضئ) يُوقَدُ مِنْ (زيت) شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَةٍ وَلَا عَزيتَةٍ. يَكَادُ رَيَّهُمَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (فهو يضيء). نُورٌ ( للزيت) عَلَى نُورٍ (للسراج فهكذا نور الله لمؤمن)، يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق فلا مانع). وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي يَشَاءُ (بالاستحقاق فلا مانع). وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي اللّهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي اللّهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي اللّهُ الْمُعُدُ وَيَهَا اللهُمُهُ. يُسَتِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو (قبل الشروق) وَالْأَصَالِ بَعُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكُر فِيهَا اللهُمُهُ. يُسَتِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو (قبل الشروق) وَالْأَصَالِ بَعُولُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ . لِيَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ يَقَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ . لِيَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ يَعْلَقُ وَلِهُ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع رزقا كثيرا) بِغَيْرٍ حِسَابٍ. وَالنَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَنُ اللهُ يَوْلُهُ مَنْ وَقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْعُ مَنْ لَمْ يَعُمُ اللّهُ لَكُ أَلُهُ مَا لَهُ مِنْ لَهُ وَلَلْ لَمْ اللّهُ مَالَا لَهُ مَنْ لَوْر

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ (يعظم الله انقيادا) لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ (الله) صَلَاتَهُ (بفقره وطلب فضل الله) صَافَّاتٍ (اجنحتهن يسبحن). كُلُّ قَدْ عَلِمٌ إِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَسْبِيحَهُ (بتعظيم الله بالخضوع له). وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَارِ. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. وَمَا أُولِئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَى إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ اللّهَ وَيَتَقَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَيْنُ أَمْرَتُهُمْ لَيَحْرُجُنَ. قُلْ لَا لَيَعْمَوا طَاعَةٌ مَعُرُوفَةٌ. إِنَّ اللّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ الْمَلْعُوهُ مَهْ الْفَائِرُونَ. وَلَا تُعْلِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ الْمُؤْلُونَ فَإِنَّ اللّهَ الْمَرْمُولَ إِلَّا الْبَلَاحُ اللّهُ اللّهُ وَعَمِلُوا الْصَالِحُونَ لَيْنَ لَهُمْ وَعَمِلُوا الْصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّلَاقَ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَمِلُوا الْطَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّعْفِولَ الْمُعْلِقِينَ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّعْفِقُ وَمَعْمُوا الْوَالِكُ هُمُ الْفَالِيقُونَ. وَأَيْمَكُنَ لَهُمْ وَعَمِلُوا الْوَالِي فَلَا وَالْمَعْولِي اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ وَلَولَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولَهُ مُ النَّالُ وَلِيلُمْ النَّارُ وَلَلِمُولَ لَعَلَمُ النَّالُ وَلَلِمُ النَّارُ وَلَلِمُ اللّهُ الْمَولِيلُ فَاللّهُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ الللللّهُ الللللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَلَاتَ مَرَّاتٍ؛ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. مَرَّاتٍ؛ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. قَلَاثُ عَوْرَاتٍ. لَكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْاتِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُم بَعْضٍ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَلَذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وَالْقَوَاعِدُ (من كبرن) مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ وَالْقَوَاعِدُ (من كبرن) مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ (بابقاء ثِيَابَهُنَّ (الكساء) خَيْرٌ لَهُنَّ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (فيما عسر عليهم فيصير الى البدل)، وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (حرج) أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (بعضكم البعض) تَجِيّةً مِنْ عَلَيْ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيِيّةً. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَمُوا عِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ النِّينَ آمَمُوا يَتِنَا لِنَهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ النِّينَ آمَنُوا بَيْنَ أَمْنُوا بَعْضُ مُ بَعْضُ أَوْلَا اللّهُ اللّهِ فَيُنَاقِنُ فَى اللّهَ الْذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُعْلُونَ عَنْ أَمْرٍو أَنْ لَعَمُ مَا اللّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُعْلَونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ اللّهُ اللّهِ فَيُعَلِّمُ بِعَامُ اللّهُ اللّهِ فَيُنَبِّمُ بِمَا عَلُوا. وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

٢٥- سورة الفرقان

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَالْأَرْضِ. وَلَمْ يَتُخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (ولا

لغيرهم) وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ (باطل) افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ آخَرُونَ. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَرُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْكُتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرةً (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَثَرٌ أَوْ لَلْعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَثَرٌ أَوْ لَكَ فَكُونُ لَهُ جَتَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. وَقَالَ الطَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْنَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِنْ ذَلِكَ كَنُو اللَّكُونُ لَهُ جَتَّةٌ يَأْكُونُ وَمَّهُ وَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِنْ ذَلِكَ جَتَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُاورُ. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبُ السَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ مَكَانًا صَيَقًا وَزَفِيرًا. فَلَا لَعُنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيْشًا وَلَا لَيْوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاحْدُوا وَاحْدُوا الْنَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاحْدُوا وَاحْدُوا الْيَوْمَ فَنُورًا وَاحِدًا وَاحْدُوا الْمُتَقُونَ . كَانَ عَلَى مَرِّكَ وَعُدَ الْمُتَقُونَ. كَانَ عَلَى مَرِكَ وَعُدًا مَسْتُولًا.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ أَأْتُمْ أَصْلَلْمُ عِبَادِي هَوُلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُوا السّبِيلَ؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرُ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ نَصْرًا. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتْصْبِرُونَ؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وَقَالَ النَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَاعِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَاعِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَاعِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَتَا. لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَاعِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَتَا. لَقَدِ اسْتَكُبُرُوا فِي وَقَاعُوا عُتُوا عُبُولًا عَبُولًا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْشُورًا. أَصْعَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ مُعْرَدِ اللّهَ لَكُ مُنْ وَلَا أَنْ لِيَا لَكُولُونَ عَمْلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْشُورًا. أَصْعَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ مُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْشُورًا. أَصْعَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُرِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكُ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكُ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا (الشيطان) خَلِيلًا. لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الدِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ مَهْجُورًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .كَذَلِكَ (فرقناه) لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ النَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلاَ نُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .كَذَلِكَ (فرقناه) لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ (نسقناه ونضدناه ) تَرْتِيلًا (تنسيقا حسنا). وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ لَلْ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَمَنَمُ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلًا.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَ (تبرنا) عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ (بئر) الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وَكُلَّا ضَرَئِنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا (اهلكنا) تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.

وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ اللَّهَ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ اللَّهَ اللَّهَ رَسُولًا؟ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ مَن اللّهِ اللّهُ هُوَاهُ؟ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (بعد الفجر) وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا (لا يزول). ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (تكشفه). ثُمَّ قَبَضْنَاهُ (ازلناه) إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (قليلا قليلا). وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالتَوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وَهُو الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلْقُنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ (قسمنا الماء) بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ (منع اختلاط) الْبَحْرَيْنِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ( شديد الملوحة). وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا (حاجزا) وَحِجْرًا (مانعا) مَحْجُورًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ

الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (معينا). وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا (لكن) مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (بالطاعة فانه يفوز). وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوثُ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. يفوز). وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوثُ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (استولى بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) دوما). الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ (ايها الانسان) بِهِ (بالرحمن) خَبِيرًا (يخبرك).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً (يخلف احدهما الاخر) لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.

وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَمَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَمَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَوَامًا (لازما). إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ كَانَ غَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. وَلَا يَقْتُلُونَ التَقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا يَنْ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. وَلَا يَقْتُلُونَ التَقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا عَنْ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا، إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا، إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ اللّهِ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَيلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَمْلُ أَوْالِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآلِكُ يَتُولُ اللّهُ عَنْورًا وَمِينًا إِلللّهُ وَمَرُوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآلِكُ عَيْرُونَ الْغُرْقَةَ بِمَا صَبُرُوا وَيُقَونَ فِيهَا فَوْ أَنْ عَلَيْ اللّهُ وَمَرُوا كِرَامًا. وَالْذِينَ فِيهَا عَالَهُ مُنْ وَيَهُ اللّهُ عُنْ مَا يَعْبَأً لِمُ مُ رَبِّي لُولًا دُعَاؤُكُمْ. فَقَدْ وَمَلَامًا فَا يَعْبَأُ لِكُمْ رَبِّي لُولًا دُعَاؤُكُمْ. فَقَدْ مَلُوفَ يَكُولُ (جزاؤكم) لِزَامًا.

٢٦-سورة الشعراء

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ (محلك) نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ (قرآن) مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ. الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ. أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ.

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ الْمْتِ الْقَوْمَ الطَّالِهِينَ؛ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ؟ قَالَ رَبِّ إِنِي الْحَافُ أَنْ يُكَذِبُونِ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأْرُسِلْ إِلَى هَارُونَ. وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَبْ الْعَالَمِينَ. فَأَنْتِ الْحَوْنَ فَقُولَا إِنَّا وَاللَّهُ مُرَبِكَ فِيمَا وَلِيمُنَ وَفَعُولَا إِنَّا مَعُمُ مُسْتَمِعُونَ. فَأَنْتِهَا وَلِيمُتَ فِيمَا مِنْ مُمُوكَ سِنِينَ؟ وَفَعَلْتَ فَغُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلَبُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ عُمُوكَ سِنِينَ؟ وَفَعَلْتَ فَغُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلَبُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الْمَالِينَ. فَفَرْرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ يَعْمَةٌ تَعْمَلِنَ مَنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ يَعْمَةً تَعْمَلِينَ عَلَيْ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينِنَ. قَالَ لِمَوْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الْمَالِينَ. فَقَرْرْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجُنُونٌ. وَمَا رَبُّ الْمَالْمِينَ؟ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الْمَنْرِقِ وَالْمَعْرِينَ. قَالَ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينِينَ. قَالَ لِينَ الْخَيْمُ لَمِحْنُونٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْوِقِ وَالْمَعْرِينَ. قَالَ لَوْنَ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَيْنِ الْخَيْمُ مِنْ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَيْنِ الْخَيْمُ مِنْ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَيْنِ الْمُعْمُ مِنْ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَيْنِ الْمُعْلِمِينَ. وَلَوْ جِنْتُكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَلْمَالِمِ عَوْلُهُ إِلَى مُعْلَمْ مِنْ الْمُسْجُونِينَ. قَالَ لَلْمُولُمِ مُولُمُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَمُ عُلْمَ الْمُعْرِمِ وَمَاذَا لَلْمَالِمُ لِي الْمُعْمُ وَلَو الْمُعْلِمِ وَلَى لَلْمُ وَعَوْنَ أَيْنَ لَلْمُ الْمُولُ وَلَا لَيْعُولُ الْمُنَالُ مُعْتَمِعُونَ لَعَلَمَ الْمُولُ وَلَا لَكُولُو مُكْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا لَكُولُونَ أَيْنَ لَلَا لَا لَا مُعْتَمِعُونَ لَعَلَمَ الْمُنْمُ وَلَا لَكُولُولُ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَا أَيْمُ الْمُومِ الْمُعْلُومِ الْمُلْمُ الْمُعْلُومِ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ ا

الْغَالِيينَ. قَالَ نَعَمْ وَاتَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرِّيينَ. قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (يبطلون). فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَتِ الْعَالَمِينَ؛ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّيحْرَ. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُتًا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَام كَرِيم. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا (جنات مصر) بَني إِسْرَائِيلَ. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَان قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ (انشق) فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ (قسم منه) كَالطَّوْدِ (الجبل) الْعَظِيم. وَأَرْلَفْنَا (قربنا) ثُمَّ (هناك) الْآخَرِينَ (فرعون واصحابه). وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَفْنَا الْآخَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتي يَوْمَ الدِّين. رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا (حكمة) وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونُ اللَّهِ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ؟ (كلا) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. تَاللَّهِ إِنْ كُتًا لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَقُوا اللّهَ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَسْتُهِ يَا غَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَشْهُ يَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ نَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (المملوء). ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَخُيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (المملوء). ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. إِنَّ قِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَاتَقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ؛ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. إِنِّي أَخَافُ وَأَطِيعُونِ. وَاتَقُوا اللّهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. وَانَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. لكَ الْمَدُّمُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتُتْرَكُونَ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَزُرُوعٍ وَخَلْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (لين). وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ. إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ. فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَاتُّونَ النَّكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَتْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا لَيَنْ الذَّكُرَانَ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ خَتِنِي وَأَهْلِي مِمَّا لَمُ تَتُهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُحْرَجِينَ. قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ خَتِنِي وَأَهْلِي مِمَّا لَمْ تَتُهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُحْرَجِينَ. قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ خَتِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلِي مَا الْعَالِمِينَ. وَإِنَّ رَبِّكُ لَهُو الْعَزِينَ. يَعْمَلُونَ. فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَالِمِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ مَطَلًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنَّ الْجَرِيَ إِلَّا عَلَى إِنَّ الْجُرِيَ إِلَّا عَلَى إِنَّ الْجُرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ (الميزان العادل) رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ (الميزان العادل) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا (تفسدوا) فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا وَاتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ (الخليقة) الْأَوْلِينَ. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا السَمَّاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالُوا رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (فيجازيكم). فَكَذَّبُوهُ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (فيجازيكم). فَكَذَّبُوهُ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (فيجازيكم). فَكَذَّبُوهُ فَا أَخْذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ (جبرائيل نازلا بالوحي) الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ (لمذكور) لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ (لمذكور) لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ (القرآن) عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجُمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْمٍمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ خَنُ مُنْظَرُونَ. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ؟ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ وَرَبِهِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ؛ ذِكْرى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.

وَمَا تَنَرَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبِغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. وَمَا يَنْبغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ (الله جانبك) لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (في الصلاة) وَتَقَلُّبُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرَّلُ (تتصل) عَلَى كُلِّ أَقَالُو أَثِيمٍ. يُلْقُونَ (الشياطين اليهم) السَّمْعَ (ما انهم الشَّيَاطِينُ؟ تَنَرَّلُ (تتصل) عَلَى كُلِّ أَقَالُو أَثِيمٍ. يُلْقُونَ (الشياطين اليهم) السَّمْعَ (ما انهم سمعوا من السهاء) وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (في ذلك). وَالشُّعَرَاءُ (الكفرة) يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيمُ وَا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (فلهم اجرهم)). وَسَيعْلُمُ الَّذِينَ النَّيْ وَالْ يَنْعَلِمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَهْعَلُونَ إِلَّا (لكن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا طَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ وَا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (فلهم اجرهم)). وَسَيعْلَمُ الَّذِينَ النَّيْونَ وَالْمَالُونَ وَلَا لَكُ مُنْقَلِبُ يَنْقَلِمُونَ؟ وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (فلهم اجرهم)). وَسَيعْلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُ يَنْقَلِمُونَ.

٢٧-سورة النمل

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طس. تِلْكَ (حروف) آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ. (هو) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اللهُوْمِنِينَ الَّذِينَ اللهُوْمِنِينَ الَّذِينَ اللهُوْمِنِينَ الَّذِينَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يُوقِئُونَ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اللهَمْ (بالتقدير باستحقاق) فَهُمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ مُونَ. وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ (شعلة) لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (تستدفئون). فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي (قرب) النَّارِ وَمَنْ

حَوْلَهَا. وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهُ ثَرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ (افعى) وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلّا (لكن) مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ الْمُرْسَلُونَ. إِلّا (لكن) مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي (ضمن) تِسْع آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمًا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. قَالُوا هَذَا سِعْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمًا وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْءٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون) . حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَهْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي (وفقني) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وَتَفَقَّدَ الطَّايْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرِي الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِيينَ؟ لَأُعَذِّبَتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيتي بسُلْطَان مُبِينِ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِط ْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإ يَقِينِ. إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ؛ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ (الرزق) الْخَبْءَ (المخبوء) فِي السَّمَاوَاتِ (كالمطر) وَالْأَرْضِ (كالزرع) وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ(مركز تدبير الملك) الْعَظِيم. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؟ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ؛ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونٍ. قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ

شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرَيَةً قَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَهْعَلُونَ. وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهِدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُعِدُونِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّهُ خَيرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلُ أَتَّمُ بَهَدِيتُكُمْ الْمُرْسَلُونَ. فَالَمَّا شَعْرَونَ. فَالَ الْمُرْسَلُونَ. فَاللّمَ فَلَمَّ اللّهُ عَيْرُونَ. قَالَ الْمُرْسَلُونَ. فَاللّمَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَتْتُونِي مُسْلِمِينَ (مستسلمین). قالَ عِفْرِيتٌ (مارد) مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتْتُونِي مُسْلِمِينَ (مستسلمین). قالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُونِي مُسْلِمِينَ (مستسلمین). قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُونِي مُسْلِمِينَ (مستسلمین). قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمّا رَآهُ مِنَ الْكِتَابِ (كتاب الحلق وسننه)، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشُكُرُ مَنْ الْكِتَابِ (كتاب الحلق وسننه)، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشُكُرُ مِنَ الْكِتَابِ (كتاب الحلق وسننه)، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتَدَ إِنْكُونَ مِنَ مُنْ شَكَرُ فَإِنَّهُ يَشُولِي يَعْنَى أَنْفُونُ مِنَ اللّهُ عَرْشُهَا وَمُنْ مَعْرُونَ مَنْ عَيْكُونُ مِنَ الْعِيلِي الْمَلْمُ مَنْ مُنْ مُنْهِ وَوْ وَ قالت الملكة) أُوتِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ (القصر مزجج الارضية يجري تحته الماء) وَكُشَفَتْ عَنْ سَاقِيمًا. قَالْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمُودٌ (ماملس) مِنْ فَلَامُ وَيْقُ وَيْنَ اللّهُ وَيْنَ الْمُلْسُ مَعْ سُلْيَمَانَ لِلّهِ وَلِي الْمُلْمُ مُنْ فُلْهُ الْمُعْمُ عَنْ سَافَيْمًا. وَأَنْهُ مُو وَ وَالْمُ مُنْ مُنْ مُلْكُونُ مِنَ الْمُلْعُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُلْكُ مُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ فُلُومُ وَاللّهُ مُنْ الْمُلْعُلُومُ الْمُنْ مُنْع

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا؛ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ الْوَا اطَّيَّرْنَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. قَالَ طَائِرُكُمْ (شؤمكم جزاء عملكم) عِنْدَ اللّهِ (بالتقدير والمشيئة) بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَتَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكْرُا وَمُكَرُنَا (جازينا مكرهم بالخيبة والخسران) مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَجْيُنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لَمُهُوّةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَخْيُنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَلُ الْمُنْذَرِينَ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. آللَّهُ خَيِّرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.

أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَيَّلُهُ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (عن الحق). أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا (مستقرة) وَجَعَلَ خِلالَهَا أَبُهارًا وَجَعَلَ لَهَا يَعْدَلُونَ (عن الحق). أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضِ المهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَيَّلُهُ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؟ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَيَّلُهُ مَعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِ الْهَ لا تضر ولا تنفع)؟ أَيْلُهُ مَعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمَّنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَيْلُهُ مَعَ اللّهِ يَعْدَدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلّا اللّهِ يَعْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلّا اللّهِ يَعْدُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ ادَّارَكَ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ ؟ أَيْلَةُ مَعَ اللّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ ؟ أَيْلَةُ مَعَ اللّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لا يَعْمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ هُمْ فِي شَلْكٍ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ الْمُجْرِمِينَ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضُلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا فَضْ عَلَيْ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْغَزِيرُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (المعرضون مثلهم) وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُنْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ (لاعالهم وضلالهم) إِنْ تُسْمِعُ إِلّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ (العذاب) عَلَيْهِمْ (الناس وقربت الساعة) أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ (العذاب) عَلَيْهِمْ (الناس باعجاز) أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ الْأَرْضِ (فِي الارض) ثُكِلِّمُهُمْ (تكلم الناس باعجاز) أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ خَشُرُ (يوم القيامة) مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (الكفرة) مِمَّنْ (مَن ومِن بيانية) يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكُنَّتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ يُورَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إذَا جَاءُوا قَالَ أَكُنَّتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ يُورَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إذَا جَاءُوا قَالَ أَكُنَّمُ بِمَا طَلَمُوا فَهُمْ لَا يُعْمَلُونَ؟ وَوَقَعَ الْقُولُ (العذاب) عَلَيْمِ بِمَا طَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكُلُّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى (يومئذ) الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً (واقفة) وَهِي اللَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكُلُّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى (يومئذ) الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً (واقفة) وَهِي تَمُرُّ (تسير) مَرَّ السَّحَابِ (فتندك)؛ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ (الاخلاص) فَلَهُ خَيرٌ مِنْهَا (احسانا). وَهُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ (الشرك) فَكُبُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

(قل) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ (مَكَة) الَّذِي حَرَّمَهَا (جعلها حرما آمنا) وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَنْلُو الْقُرْآنَ. فَمَنِ اهْنَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لَكُ شَيْءٍ. وَأُمِرْتُ أَنْ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ (على التوحيد لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ (على التوحيد والايمان) فَتَعْرِفُونَهَا (وتعرفون ان دينه الحق). وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

۲۸-سورة القصص

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ (حروف) آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا (فرقا متحزبة) يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ (بني اسرائل) يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ (بني اسرائل) وَنَجْعَلَهُمْ أَيَّمَّةً وَخَعْلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَأَوْحَيْنَا (رؤيا) إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمّ (البحر) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمّ مُوسَى (لما ألقته والتقطوه) فَارغًا (من كل شيء عداه) إِنْ (انها)كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ (تفصح انه ابنها) لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا (صبرناها) لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (المصدقين). وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ (قصي اثره وتتبعي خبره) فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ (عن بعد اختلاسا) وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (بها). وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (فلا يقبل ثديا) مِنْ قَبْلُ (رده الى امه) فَقَالَتْ (اخته لهم وقد خرجوا يبحثون عن مرضعة) هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ (ويرضعونه)؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (فاحضرتهم لامه فالتقم ثديها فابقوه عندها). فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ (فرقته وحزبه) وَهَذَا مِنْ عَدُقِهِ (كافر محارب). فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ (فرقته وحزبه) عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ، فَوَكَزَهُ (ضربه) مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. قَالَ (موسى) هَذَا (قتله) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي (بقتله) فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَى (بالمغفرة) فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا (معينا) لِلْمُجْرِمِينَ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. قَالَ لَهُ (للمؤمن) مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ

مُبِينٌ. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ (الكافر) عَدُوٌّ لَهُمَا، قَالَ (ذلك الكافر) يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. قَالَ رَبّ نَجِني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيني سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهُمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَان. قَالَ مَا خَطْبُكُما ؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ (خلقت بامر انزلت) إِلَيٌّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّلور نَارًا. قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْمَن (له) فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ (عند) الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتُرُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ. إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ. اسْلُكْ (ادخل) يَدَكَ فِي جَيْبِكَ (فتحت قميصك عند الصدر) تَخْرُحْ بَيْضَاءَ (تتلألأ) مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ (عضدك) مِنَ الرَّهْبِ (عند الخوف الى صدرك فترجع لطبيعتها). فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِتَّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ ردْءًا (معينا) يُصَدِّقُني إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا

سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا الْمَالُونَ الْمُوسَى رَبِي بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوْلِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبِي بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَقَالَ أَعْمُ بِمَنْ جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَقَالَ فَوْعُونُ يَا أَيُّهَا الْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَا لَهُ مُوسَى. وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِينِينَ. وَاسْتَكُبُرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي مَرْعًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى. وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِينِنَ. وَاسْتَكُبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْمَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. فَأَخُذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ الْمُقَالِمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمُ فِي الْمُقَامِةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَشِيعَةُ الظَّالِمِينَ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَنْبُعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَنْبُعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ . وَأَنْبُعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ اللْمُقْبُوحِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِر اِللنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُمْرُ. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو الشَّاهِدِينَ. وَلَكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا. وَلَكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. لِعَلَيْمُ الْعُمْرُ وَنَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا فَيَقُولُوا رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى. أَوْلَمْ يَكُفُرُوا (السلافهم) بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ قَالُوا (الكفار عن موسى وهارون) سِحْرَانِ (ساحران) تَطَاهَرَا وَتَى مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ كَافِرُونَ. قُلُ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَ (التوراة (ولا نَجَيْهُ أَلُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُو أَهْدَى مِنْهُمَ (التوراة والانَالِينَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأَتُوا بِكِيَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُو أَهْدَى مِنْهُمَ (التوراة وَصَلْنَا لَهُمُ يَتَذَكَرُونَ أَلَولَ لَعْلَمْ مُقَالَى اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُ النَّقُومَ الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ يَتَذَكَرُونَ .

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبْرُوا وَيَدْرَءُونَ

(يدفعون ويردون) بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

وقَالُوا إِنْ تَنَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ (ننتزع بسرعة) مِنْ أَرْضِنَا. أَوْلَمْ نُمَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا وَمِنْ الْمُعْبَى إِلَيْهِ شَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَكُمْ أَهْاكُنَا مِنْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قليلًا. وَكُتًا خَنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كُنّا مُهْلِكِي وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُتِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقُرَى وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عُنْدَ اللّهِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا طَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ اللّهُ يُنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ اللّهُ يَكُو مَا أَقْوَلُ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ اللّهُ يَكُو اللّهِ وَالْقَيْلُ أَيْنَ شُرَكَايُ يَ اللّهِ مَنَاعَ الْحَيَاةِ اللّهُ يَلْ اللّهِ عَلَيْمُ الْقُولُ (من المَّة الضلال) رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَا أَوْلِيلًا كَنُوا إِيّانَا يَعْبُدُونَ (بل وَعُوا) كَمَا عَوَيْنَا (باختيارهم). تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ (منهم ومن شركهم) مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (بل وعُووا) كَمَا عَوْنَا شَركاء). وقِيلَ (للمشركين) ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيمُوا لَهُمْ. وَرَأُوا يَعْبَدُونَ فَعَيْتُ عَلَيْمُ الْفُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَيْنَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مَا الْمُؤَلِّ مَا الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْعُولُ مَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِلُ مِنْ يَكُولُ مَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللللهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الللهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ (يسرون) وَمَا يُعْلِئُونَ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ (يسرون) وَمَا يُعْلِئُونَ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ . وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ اللَّهَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أَفَلَا تُبُصِرُونَ؟ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ مُ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ وَمِنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ مُ سَعْدًا (هو نبيهم) يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا (هو نبيهم)

فَقُلْنَا (للمشركين) هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (بدعاء شركاءكم فلم يستجيبوا لهم). فَعَلِمُوا أَنَّ (العبادة) الْحَقَّ لِلَّهِ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (من شرك).

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ (تَفَعَلَ عَلَى) بِالْعُصْبَةِ (الجماعة) أُولِي الْقُوَةِ. (اذكر) إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرُحْ (تغتر) إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ (المغترين). وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَلْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا. لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ. وَلَا تَبْعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ اللّهَ لَا يُجِبُ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (فاصرفه كما اريد). أَوْلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى الشَّورُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى الشَّهُ عِلْمَ وَيَلْكُمُ (لا تفتتنوا ف) ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ حَطَّ عَظِيمٍ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمُ (لا تفتتنوا ف) ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ حَطْ عَظِيمٍ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمُ (لا تفتتنوا ف) ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَلَا يُلْقَاهَا إِلَا الصَّائِرُونَ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. فَمَاكَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مَنْ دُونِ اللّهَ وَمَاكَانَ لَهُ مِنْ عِنَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَيُعَلِى اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكُونُونَ وَيْكُانً لَوْلُونَ وَيْكَانً لَوْلُونَ وَيْكَانًا لَوْمُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكَانَهُ لِمُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكُونُونَ وَيْكُونَ وَيْكُونَ وَيْكُونَ وَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكُونَ وَيُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكَانَهُ لِلْ أَنْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيُكَانَ لَلْ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا. وَيُكَانَ لَلْهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا. وَيُكَانَهُ لِلْ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا الللهُ عَلَيْنَا لَعْمَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ وَلُونَ اللّهُ الْعُلْمُ ا

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَتِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى. كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَتِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. لَهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ.

٢٩-سورة العنكبوت

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. أَحسِبَ النَّاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ (بوقوع وانكشاف في التحقق) الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَحْمُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّهِ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَحْمُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِي عَنِ فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ. إِنَّ اللّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ. وَاللّهِ لَآتِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ. إِنَّ اللّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ. وَاللّهِ لَآتٍ. وَهُوَ الصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِمْ مُ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِمِمْ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. إِنَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِي تُطِعْهُمَا. إِنَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِي السَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ السَّهِ. وَلَيْنَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِنَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ اللَّهِ. وَلَيْنِ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. أَولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ اللَّهِ. وَلَيْنِ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. أَولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بَعَالَمَ فِي صُدُورِ النَّيْلُ وَلَا الصَّالِحِينَ مَنْ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الْقَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ النَّهُمْ وَانْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُهِمْ. وَلَيْسُأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْتَهُمْ وَلَيْسُأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَالِهِمْ. وَلَيُسْأَلُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَالُومْ وَلَا لِلْمُوا الْفَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا الْفَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا مِنْ فَاللَهُمْ وَالْفَالُومُ اللَّهِمُ لَلْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ مَعَ أَنْفُوا الْفَيْلُومُ الْفَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا الْفَيَامِلُوا الْفَالُومُ وَالْفَالُومُ الْفَيَامُ لَو اللَّالُولُ وَالْفَالُومُ الْفَلُومُ الْفَالُومُ الْفَالُومُ الْفَالُومُ اللَّهُمُ الْفَالُومُ اللَّهُ الْفَالُومُ الْفَالُومُ الْفَالُومُ الْفَالُولُومُ اللَّهُ الْفَالُومُ اللَّهُ الْفَالُومُ الْفَلُومُ الْفَالُومُ اللَّهُ الْفَالُومُ اللَّهِ الْفَالُومُ اللَّهُ الْفَالُومُ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَجْيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيئَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَ (ارسلنا) إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ (تكذبون) إِفْكًا (باطلا). إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ (تكذبون) إِفْكًا (باطلا). إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرّزْقَ. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ (بالطاعة) إلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلَاعُ اللّهِ بِينُ. إِلَى قَبْلِكُمْ يَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللّهُ الْجَلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ؟ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخَلْقَ؟ ثُمَّ اللّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. وَإِلَيْهِ ثَقْلَبُونَ. وَمَا أَنَّمُ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ فِي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمٌ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ. فَأَخْاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُمْ مِنْ وَيَعْفُمُ مِنْ النَّارِ فَي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. وَيَعْفُر. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَآمَنَ لَهُ لُوطْ. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَتِي. بَعْضُا. وَمَأْولُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَآمَنَ لَهُ لُوطْ. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَتِي. بَعْضُكُمْ بَعْضًا. وَمَأْولُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَآمَنَ لَهُ لُوطْ. وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَتِي. إِنَّهُ فِي الدُّنْيَا فَي الْمُنَا لَهُ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوقَةَ وَالْكِتَابَ. وَآتَيْنَاهُ أَعْرَادُ فِي الدُّنْيَا . وَانَّهُ فِي الدُّنْيَا . وَانَّهُ فِي الْدُنْيَا . وَانَّهُ فِي الْدُنْيَا . وَانَّهُ فِي الْدُنْيَا . وَالْمَالِحِينَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ وَقُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. قَالُوا خَنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا. لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا .وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ الْغَابِرِينَ. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا .وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ النَّامِيةِ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ.

وَ(ارسلنا) إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (على تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (على رَكِهم). وَ( اخذنا ) عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (عارفين عالمين عامدين). وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلَّلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلَّلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلَّلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ (ريحا) حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. وَهُو الْعَزِيرُ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

اثلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ (ينبغي ان ) تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ (مما سواه). وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا (لكن) الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ (بحرب فحاربوهم). وَقُولُوا آمَنًا بِالنّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَيْهُمُ وَإِلَهُمُ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَالْهُمُ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَالْهُمُ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَالْهُمُ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ وَمِنْ هَوُّلَاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْ هَوُّلَاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْ هَوْلَاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الْكَافِرُونَ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْكِتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُو آيَاتُ بَيِّينَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا لَكَافِرُونَ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الطَّالِمُونَ. وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِهِ. قُلْ إِنَّهَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّهِ. وَإِنَّهَا أَنَا نَذِينَ آمَنُوا مُنِي وَلَيْدَ اللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالْذِينَ آمَنُوا بِللّهِ أُولِئِكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ. قُلْ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبُوِّئَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ.

وَكَأْتِينْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحِّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّيْنَ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبٌ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَّا خَيَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَّا خَيَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ يُعْمَونَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُعْمَونَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُعْمَونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ؟ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ وَيُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ أَفْبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ؟ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ اللّهَ لَمَع النَّه مَا اللّه كَفَى اللّهِ كَذِيًا (كافرا بآيَاته) أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمَا جَاءَهُ؟ أَلْيُسَ فِي جَمَّتُم مَثُوى اللَّهُ لَمَعْ المُعْوِينَ؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهُ لِيَا لَهُ وَلَى اللّهَ لَمَع الْمُحْسِنِينَ.

٣٠- سورة الروم

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. لِلّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ (للمؤمنين). يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْغَزِيرُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ. أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ؟ مَا خَلَقَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ. أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ؟ مَا خَلَقَ اللّهُ مَن النّاسِ بِلقَاءِ رَبِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُونَ. أَوْلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟كَانُوا أَشَدَ لَكُورُونَ. أَوْلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟كَانُوا أَشَدَ اللّهُ مُنْ وَلَكُنُ كَانُوا اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَارُوا الْأَرْضِ وَمَمْرُوهَا أَكْثَرُ مِمّا عَمْرُوهَا. وَجَاءَتُهُمْ وُلُكِنْ كَانُوا اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّواً فَي أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ لِيَطُلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مَا يَا يَسْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مَا يَلُونُ مَا يَلُولُوا مَلَى اللّهُ وَلَقُولُوا مَا يَاللّهُ وَلَا مَا يَسْتَهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مَا يَسْتَهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا مَا يَا يَسْتَهُمْ وَلَكُونُ كَانُوا مَا يَا يَسْتَهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللللّهُ وَلَا مَا الللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ (يصمت)

الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَقُونَ. فَلَمَّ الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَقُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.

فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا (عند الاصيل) وَحِينَ تُظْهِرُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. وَعَشِيًّا (عند الاصيل) وَحِينَ تُظْهِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ وَيَعْ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِيَّهَا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلُوانِكُمْ وَالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوَّكُمْ مِنْ أَلْسِنَيكُمْ وَأَلُوانِكُمْ وَالْمَالُمُ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوَّكُمْ مِنْ أَلْسِيتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ وَالْقَانِكُمْ وَالْقَانِكُمْ وَالْقَانِكُمْ وَالْقَانِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوَّكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَا وَلُمْ مِنْ اللَّيْ وَاللَّهُ وَالْمَعْونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ وَلِكُ لَا السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُولِلَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُو. وَمُ أَيْدُونَ مِنْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُو.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ أَهُونُ عَلَيْهِ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ (كتاب). فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَحُمَّكُ الْقَوْمَ عَيْرِ عِلْمٍ (كتاب). فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَقَقِمْ وَحُمَّكُ (اقصد) لِللّذِينِ حَنِيفًا (مخلصا بالتوحيد مسلما) فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبُديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (فطرة الحنيفية فلا مغير لها). ذَلِكَ الدِينُ الْقَتِمُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنِيلِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكُنُوا شَيْعًا (فرقا متحزبة). كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْمٍ فَرَحُونَ.

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا (برهانا

من كتاب ونحوه) فَهُوَ يَتَكَلَّمُ (بدلالته) بِمَاكَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَ اللَّهِ يَشْعُلُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ وَأُولَءَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّهِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّهِ. وَمَا آتَيْتُمُ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُخْيِيكُمْ. هَلْ مِنْ شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ (بالتقدير والاستحقاق) بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلُ ؟ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِمِ (المستقيم وهو الحنيفية) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَؤْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ. (يأتي ذلك اليوم) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِيَاحَ (بالسحاب) مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِيَاحَ فَتُشِيرُ سَعَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا (قطعا) فَتَرَى الْوَدْقَ الرِيَاحَ فَتُشِيرُ سَعَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا (قطعا) فَتَرَى الْوَدْقَ الرِياحَ فَتُشِيرُ مِنْ خِلَالِهِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ يَعْرُحُ مِنْ خِلَالِهِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ يَعْرُحُ مِنْ خِلَالِهِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ يَعْدِهِ يَكُونُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمُوْتَى. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا (باردة على مَوْتِهَا. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمُوْتَى. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا (باردة على زرعهم) فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ إِنَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.

اللّهُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَةً ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (ساعة الحساب) يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِالْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَيَتُمُ فِي كِتَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَ الْبَعْثِ مِنْ كُلِّ يَنْعُ اللّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُوْآنِ مِنْ كُلِّ يَعْلَمُونَ مَنْ حَنْتُهُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى مَثَلِ. وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى مَثَلٍ. وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قَلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوتُونَ.

٣١-سورة لقان

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِبَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوًا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا؛ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. وَبَنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ وَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِللهِ. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ (عن شكر الخلق) حَمِيدٌ (لشكرهم). وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا اللّهَ غَنِيُّ (عن شكر الخلق) حَمِيدٌ (لشكرهم). وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللّهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهْنِ

(ضعفا على ضعف للمشقة) وَفِصَالُهُ (فطامه) فِي عَامَيْنِ. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّمَ مَعْرُوفًا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ اللَّهُ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاعًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ مَوْتِكَ. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

أَلَمْ تَرُوْا أَنَّ اللَّهَ سَغَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَاهِرَةً وَبَاطِئةً. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنيرٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أُولَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ (المزين لهم) يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (الاسلام والاحسان بالعمل). وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَلَيْهِ بِذَاتِ الصَّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَلُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ. بَلْ عَلَيْهُ لَا يَعْلَمُونَ. اللَّهُ عَلِيمٌ لِنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ. بَلْ عَلَمُونَ. اللَّهُ عَلِيمٌ لِا يَعْلَمُونَ.

لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (المحمود). وَلَوْ أَنَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُحُو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُحُو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ يُولِجُ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. وَأَنَّ اللّهَ مِهُ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِيغْمَةِ اللّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ. إِنَّ فِي الْبَاطِلُ دَعُوا اللّهَ مُخْطِينَ لَهُ الدِينَ. ذَلِكَ لَا يَاللّهِ مُؤْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ.

فَلَمَّا خَبَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ (غدار) كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوثُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

٣٢-سورة السجدة

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ لَعْالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ؟ اللّهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (استولى بالتدبير) على الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) دوما). مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا شَفِيعٍ. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (الامر الى سائه) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (الامر الى سائه) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ (حياة منه) وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَة. قليلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا (غبنا) فِي الْأَرْضِ أَئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ. وَلَوْ شِلْنَا لَكُلُو فَوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَآئَيْنَا كُلَّ فَفْسٍ هُدَاهَا. وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فَذُوقُوا عَذَابِ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا فَذُوقُوا عَذَابِ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا

يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرُو إَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا؟ لَا يَسْتَوُونَ. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَذِّبُونَ. وَلَنُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى (فِي الدنيا) دُونَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى (فِي الدنيا) دُونَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى (فِي الدنيا) دُونَ الْعَذَابِ الْأَثْرَرِ (فِي الاخرة) لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّر بِآيَاتِ رَبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا؟ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتِتَابَ - فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ (لقاء الله) - وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً مَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوْلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِيهَ ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ وَلَى اللهَاءَ إِلَى الْأَوْلُ مِنْ الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا مُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَقَلَا يَنْعَلُونَ . وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَاعَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.

٣٣-سورة الأحزاب

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّهِ يُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّه يُرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّلَ يِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَا يَكُمْ وَمَا جَعَلَ اللَّهِ يَتُطُولُ الْحَقِّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. وَمَا جَعَلَ أَدْوَاجَكُمْ اللَّهِ يَقُولُ الْحَقِّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. النَّهِ مُعْ وَاللَّهُ عَنْد اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائِكُمْ فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. النَّبِيُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. النَّيِيُ

أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ (في ايمانهم) عَنْ صِدْقِهِمْ (فيقرهم عليه ويبين كذب الكافرين والمنافقين). وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَئْكُمْ (يوم الخندق) جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريًّا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَاذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَاذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّتَيَّ. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارَ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْعُولًا. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْل وَاذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ (يمنعكم ان) أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيَّتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. وَانْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ (مرة اخرى) يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا

إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْطِر. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَرَدَّ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرًا. وَكَفَى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَرَدَّ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرًا. وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. وَكَانَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيرًا. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَلَامِيمٍ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ. فَوِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْمِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَغُوهَا . وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّيْنَا وَزِينَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَّ وَأُسْرِحْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ الْجَرَهَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا . يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ اللِسَاءِ إِنِ اتَقَيْتُنَ لَكُو فَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَخْرَهُا مَرَّتِيْنِ وَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَخْرَجُمَ اللَّهُ وَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرُجُ الْجُاهِلِيَةِ الْأُولَى. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. إِنَّمَا يُرِيدُ وَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا مَعْرُوفًا لَابَتُهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (خبائث الاخلاق والاعال) أَهْلَ الْبَيْتِ. وَيُطَهِرَكُمْ وَلُو اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا (من السوء). وَاذْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ. إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبَرًا.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْمُتَاتِ وَالْمُتَاتِ وَالْمُتَاتِ وَالْمُوالِمُ وَالْمَاتِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ( من تشريع تحليل زوجة المتنبي بعد طلاقها). وَتَخْشَى (كلام) النّاس (في زواجك بزوجة من تبنيت) وَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكُهَا (زينب) لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا. مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ. سُنّةَ اللّهِ فِي الّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ (من الرسل) - وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا (تقديرا) مَقْدُورًا (له) – الّذِينَ يُبلّغُونَ رِسَالَاتِ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللّهَ. وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا. مَا كَانَ مُحَمّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبَيِينَ. وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاءِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَامٌ. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَطْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ . وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (صداقهن)، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ، وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ (ان تنكحهن بصداق) وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً (من دون محر حكما خاصا) لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. قَدْ عَلِمْنَا النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً (من دون محر حكما خاصا) لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ (من احكام الابع والمهر) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ (من احكام الابع والمهر) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ثَرْجِي (تؤخر وتبعد) مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤُوي (تضم وتقرب) إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ (اردت) مِمَّنْ عَرَلْتَ (ابعدت)، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. وتقرب) إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ (اردت) مِمَّنْ عَرَلْتَ (ابعدت)، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. وَتَلْكَ (الحُكم) أَدْنَى (اقرب) أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَكْرَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا وَيُولُومُ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. لَا يَجِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ قِلْ أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَاظِرِينَ إِنَاهُ (نضجه). وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيّ. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَنْ يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا. لا جُنَاحٍ عَلَيْهِنَ فِي آبَاعِينَ وَلَا أَبْنَاعٍ إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاءٍ إَخْوَانِينَ وَلَا أَسْتَعْمِنَ فِي آبَاعِينَ وَلا أَبْنَاءٍ إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاءٍ إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إَخْوَانِينَ وَلا أَبْنَاء إِنْ اللّهَ كَانَ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمًا. لا جُنَاحٍ وَلا يَشِيعًا (له ). إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ فِي اللّهُ فِي الدُّينَا وَالْمُونَ وَلِيلًا مُولِينًا وَالْمُؤْمِنِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ يُعْرَفُنَ (بانه عليه) وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا (له). إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ يُعْرَفُنَ (بانه نيناء اللّهُ مِينًا. يَا أَيُّهُ اللّهُ فِي الدُّينَ وَالْمُونِينَ اللّهُ مُولِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ يُعْرَفُنَ (بانه نيناء المؤمنين) فَلَا يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ (بالكلام). يقطي البدن كالعباية). ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفُنَ (بانهن نساء المؤمنين) فَلَا يُؤُونَ وَاللّه فَيُورًا وَحِمًا .

لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ (نبث في قلبك مؤاخذتهم) بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. مُسْنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَوْمُ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا يَوْمُ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ (التكليف) على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنِنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ. إِنَّهُ (الكافر العاصي) كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، (كان ذلك)، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا.

## ٣٤-سورة سبأ

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ (يصعد) فِيهَا. وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَفُورُ. وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتَأْتِينَاكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ (يغيب) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ (يغيب) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَرُزْقٌ كَرِيمٌ. وَيَرَى اللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ هُو الْحَقَّ وَيَهُدِي إِلَى وَيَرَى النّحِمِيدِ (المحمود).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرَقِّتُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ جَدِيدٍ. أَفْتَمُ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ النَّبَعِيدِ. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ النَّرْضَ أَوْ نُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفًا (قطعا) مِنَ (جَمة) السَّمَاءِ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ

سَابِغَاتٍ (دروع كاملة) وَقَدِّرْ (اقتصد) فِي السَّرْدِ (حلق الدروع). وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَ(سخرنا) لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا (مسيرة) شَهُرٌ (للراجل) وَرَوَاحُمَا (مسيرة) شَهُرٌ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (النحاس). وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَبِّهِ. وَمَنْ يَغِمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَبِّهِ. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ (بنايات مرتفعة)، وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ (احواض كبيرة)، وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ (ثابتة). اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَصَيْنَا عَلَيْهِ (سليمان) الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ (عصاه وتنسأ تطرد وتزجر). فَلَمَّا خَرَّ (سقط وَكَانُ وافقا متكا على العصا) تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ (بموته) مَا لَبِثُوا فِي وَكانُ وافقا متكا على العصا) تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ (بموته) مَا لَبِثُوا فِي الْعَمَلِ الشَاق) الْمُهِين.

لَقُدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ، جَنَتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ (بالایمان). بلْدَةٌ طَیّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا (عن الهدی) فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ (السدّ) وَبَدَّلْنَاهُمْ جِنَتَیْهِمْ جَنَتَیْنِ ذَوَاتیْ أَکُلٍ خَمْطٍ (مرّ) وَأَثْلٍ (شجر ثابت الاصل) وَهَیْ وِ السدّ) مِنْ سِدْرٍ قلیلٍ. ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفُرُوا (واعرضوا عن الرسل) وَهَلْ نُجُازِی إِلّا الْكُفُور. وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَیَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا (ویسافرون الیها) فری طَاهِرَةً (متقاربة) وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ (بالقرب)، سِیرُوا فِیهَا لَیَالِی وَأَیّامًا آمِنِینَ (لتواصلها). فَقَالُوا (تعنتا) رَبَّنَا بَاعِدْ (فلیباعد) بَیْنَ أَسْفَارِنَا (ان کان هو مقربها، کفرا منهم بالله وسلطانه). وَطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (باهلاکهم) أَعَادِیثَ (بقوة اخذهم) ، وَمَرَّقْنَاهُمْ کُلُّ مُمَرَّقٍ (مَعْرَقِ مِمَّنَ هُو مِنْ سُلُطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْها فِي شَلْخِ. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُّمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَلْوَرِضِ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ الْأَرْضِ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِي لَهُ. حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ

مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَقَاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء. كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْم لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ مِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَخَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسَرُّوا التَّذَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ. وَجَعَلْنَا إِلاَّ عَلَى اللَّهُ الْفَذَابَ. وَجَعَلْنَا أَنْ نَكُفُرُ اللَّيْ لَا اللَّذِينَ كَفُرُوا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا خُنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا خُنُ بِمُعَذَّبِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى (قربی) إلَّا (لكن) مَنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى (قربی) إلَّا (لكن) مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ السَّعُونَ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلْ إِنَّ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلْ إِنَّ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلُ إِنَّ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلُولُهُ وَهُو خَيْرُ لَهُ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّوْتِينَ.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَوُلَاءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهُمْ بَلِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ (بطاعتهم بالشرك) أَكْثَرُهُمْ بَهِمْ مُؤْمِنُونَ (مصدقون). فَالْيَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي فَالْيَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كَنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُكُمْ.

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ (باطل) مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدُرُسُونَهَا (يتعاهدونها ويحفظونها) وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ مُبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ؟ نَذِيرٍ. وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ؟

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ؛ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا؛ (ستعلمون بالتفكر) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنّةٍ (جنون) إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللّهِ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللّهِ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ (امر الله والايمان) وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ (الكفر الهالك الله عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا شَيئا) وَمَا يُعِيدُ (شيئا ثانية). قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا شيئا) وَمَا يُعِيدُ (الله عَلَى نَفْسِي وَإِنِ الْعَدَيْثُ فَمِمَا يُوسِي إِلَيْ رَبِي. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَلُو تَرَى (امرا عظيما) إِذْ فَزِعُوا (بالبعث) فَلَا فَوْتَ (لهم منا) وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (من مكان بعثهم). وَقَالُوا آمَنَا بِهِ (بالقران) وَأَنَى لَهُمُ التَنَاوُشُ منا) وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (فِي الاخرة ومحله الدنيا). وقَدْ كَفَرُوا بِهِ (بالقران) مِنْ قَبْلُ (في الاخرة ومحله الدنيا). وقَدْ كَفَرُوا بِهِ (بالقران) مِنْ قَبْلُ (في اللايمان) وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ (ظنا وكذبا) مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (بلا علم). وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا الدنيا) وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ (ظنا وكذبا) مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (الكفرة) مِنْ قَبْلُ (قبلهم). إِنَّهُمْ كَانُوا فِي يَشْتُهُونَ (مِن ايمان ونجاة) كَمَّ فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ (الكفرة) مِنْ قَبْلُ (قبلهم). إنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَانُ مُريبٍ (شديد مقلق لهم).

٣٥-سورة فاطر

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ (الله اعلم بطبيعتها) مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالله اعلم بطبيعتها) مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ؟ (بل لا خالق غيره) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَلَا يَغُرَّتُكُمْ بِاللّهِ الْغُرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ وَلَا يَغُرَّتُكُمْ بِاللّهِ الْغُرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ. أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ وَاللّهُ الَّذِي أَرْسَلَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ بِمَا يَصْغُونَ. وَاللّهُ النّهُ وَلَا السَّلهَ عَلَيْمٌ سَعَابًا فَسُفَعَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَمْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَلِكَ النّشُورُ.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ (الله) يَرْفَعُهُ. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ.

وَاللّهُ خَلْقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ( شديد الملوحة وهو مثال للمؤمن والكافر). وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونِهَا. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ (جوار) لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ. يُولِجُ اللّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّيْلِ. وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ اللّهُ الْمُلْكُ. النَّهُ رَبُكُمُ اللهُ الْمُلْكُ. وَاللّهُ اللهُ اللهُ يَعْول مِنْ قِطْمِيرٍ (لفافة النواة). إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا وَنُ مِنْ قِطْمِيرٍ (لفافة النواة). إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَامَعُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وَلَا يُنْبَعُكُ (بخبر) مِثْلُ خَيْرٍ (به وهو الله تعالى).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (المحمود). إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَى. إِنَّمَا تُنْذِرُ (بان ينفع انذارك) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (ولم يروه) وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ (مثال للمؤمن والكافر). إنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ. إنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالرُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَذَّبَ الَّذِينَ عَنْ فَبْلِهِمْ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالرُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَذَّبُ اللَّهُمْ وَمُلُهُمْ عَلَى اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْمُ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْ اللَّهُمْ فَيْمُ مُنْ أَنْ اللَّهُمْ فَيْمِ اللَّهُمْ فَيْمُ وَاللَّهُمْ فَيْمُ لَمُنْ مِنْ فَيْمُ فَيْمُ لَلْمُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُمْ فَيْمُ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُمْ فَيْمُ لَالِيْمُ فِي مُنْ فَيْمُ لِللْعُلِمُ لَيْمُ لِللْمُ لَعَلَّالِ لَلْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُمْ فَلِي اللَّهُمُ فَيْمُ لَا مُنْ مُنْ اللَّهُمْ فَا لَاللَّهُمُ اللَّذِي فَاللَّهُمْ لَا اللَّهُمُ لِلللَّهُمْ لَلْمُنْ اللَّالِمُ لَا اللَّهُمْ لِللْمُعْلِمُ اللَّهُمْ لِلللْمُلِيْلِ لِللْمُنِيْسِ لِللْمُؤْمِنِ اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ لِللْمُلْعِلَالِمُ لَلْمُ اللْمُنْفِيلِ فَاللْمُوالْمُ لَلْمُنْ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُنْفِيلُ فَاللْمُ لَلْمُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ (ذات طرق) بِيضٌ وَمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ (صخرية) سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ. إِنَّ النَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ عَبَارَةً لَنْ تَبُورَ. لِيُوقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُو الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا يَيْنَ يَدَيْهِ. إِنَّ اللَّه بِعِبَادِهِ لَخَيِيرٌ. عُمُّ (ولقد) أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (اتباع الانبياء). فَمِنْهُمْ (من العباد كافر) طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ (مؤمن) مُفْتَصِدٌ (بالعمل). وَمِنْهُمْ (مؤمن) سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ العباد كافر) طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ (مؤمن) مُفْتَصِدٌ (بالعمل). عَمْنُهُمْ (مؤمن) سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ بإذْنِ اللّهِ. ذَلِكَ (السبق بالخيرات) هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. (للسابقين بالخيرات) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُولًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُولًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا الْحَرَنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضُلِهِ. لَا يَمَسُنا فِيهَا لُغُوبٌ. وَلَا يَكَوْرٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ عَيْرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَمَا لِطَّالِهِينَ مِنْ نَصِير.

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَفْتًا. وَلَا

يزيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ؟ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ اللَّه يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَيْنْ زَلِلَا اللَّهُ عَمُورًا. وَلَنَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَمْدَ أَيْمَانِمْ؛ لَبَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمْمِ. فَلَمّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلّا نُفُورًا، اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيِ. وَلَا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيِ الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيِ. وَلَا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيِ اللّهِ إِلّا بِأَهْلِهِ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ (ينتظرون) إِلّا سُنَّةَ الْأَوْلِينَ (بهلاكهم). فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَعْوِيلًا. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللّهِ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْمُمْ قُوَّةً. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ اللّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاتَةٍ. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

٣٦-سورة يس

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

يس (ياء، سين). وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (اعني) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمُ (بنبي منهم) فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقُوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (مثلهم) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا (قيودا مع ايديهم) فَهِي عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (مثلهم) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا (قيودا مع ايديهم) فَهِي (ايديهم) إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (لا يستطيعون خفض رؤوسهم فهم مغلولون عن الخير). وَ (ومثلهم انا) جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ (المامهم) سَدًّا (حاجزا) وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا الخير). وَ (ومثلهم انا) جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ (الذين حق عليهم القول) أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرُ مَنِ النَّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (ولم يره). فَبَشِرْهُ تُنْذِرُ مَنِ النَّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (ولم يره). فَبَشِرْهُ بَعْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَكُنُ ثُعْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا (من اعال)) وَآثَارَهُمْ (من سنن بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَكُنُ ثُعْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا (من اعال)) وَآثَارَهُمْ (من سنن

تتبع). وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِينٍ.

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بِقَالِثِ. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ النَّمِينُ. شَيْءٍ. إِنْ أَتُمْم إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ النَّبِينُ. فَالُوا إِنَّا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ النَّبِينُ. قَالُوا طَائِرُمُ قَالُوا النَّا تَطَيَّرُنَا (تشاءمنا) بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُمُ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ مُسْرِفُونَ. (شؤمكم) مَعَكُمْ (بكفركم من عند الله بالتقدير والمشيئة) أَيْنْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ اللّذِي فَطَرَنِي (خلقني) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أَأَتَّهُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى. قَالَ يَا قَوْمٍ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ وَمِن أَوْمُ مُهُتَدُونَ. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (خلقني) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أَأَتَّكُمْ مَنْ لُكُون يَوْمُ مُنْ مُونِ إِلَى يُنْقِدُونِ؟ إِنِي آمَنْتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ (فقتلوه). قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّة، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ مُنْ بُيْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْزِلِينَ (لاجل ذلك فهو يسر) إِنْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ.

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ؛ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا فَيْمُ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا لَا يَعْلَمُونَ. وَإِيَّا كُلُو مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمًا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ مَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْقَمَرَ وَالْقَمَرَ وَقَرْنَاهُ مَنَازِلَ (فِي مسره ودروانه) حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ (عود العذق) الْقَدِيمِ اللَّيْلُ مَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ وَالْمَسْمُ مَنْ الْفَوسِ). لَا الشَّمْسُ يَنْجَعِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ (فتجتم معه ليلا)، وَلَا اللَّيْلُ اللهِ اللَّيْلُ اللهِ اللَّيْلُ اللهِ اللَّيْلُ اللهِ اللَّيْلُ الْمَلْونُونَ قبله). وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمْلُنَا ذُوبَيَّهُمْ (ذرية البشر المقوس). في الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِنْ نَشَأْ نُغُوقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ اللهُمُ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِلَا لَلْكُلُ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِنْ نَشَأْ نُعُوقُهُمْ فَلَا صَرِيخَةً اللهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ

وَاذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ (من عذاب جرى للامم) وَمَا خَلْفَكُمْ (عذاب يوم القيامة) لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اعرضوا). وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ (ينتظرون) إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (في البيع والشراء). فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ (القبور) إِلَى رَبِّمْ يَنْسِلُونَ (يخرجون). قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ (متلذذون). هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ (سرر) مُتَّكِئُونَ. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ. وَامْتَازُوا (تميزوا عنهم) الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (بعبادة اوليائه)؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ حِبلًا (خلقا) كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَثُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُهُمْ (محوناها واعميناهم) فَاسْتَبَقُوا (تسابقوا على) الصِّرَاطَ (الطريق مزدحمين) فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (فلا يبصرون (فيتدافعون ويتساقطون وهو مثل لضلالهم وعماهم). وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ (لشيء اخر) عَلَى مَكَانَتِهمْ (حالهم واقفين) فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا (الى الامام) وَلَا يَرْجِعُونَ (الى الخلق). وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ (نضعفه) فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ (بل هو قرآن) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (ان يقول مع القرآن شعرا). إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرُآنٌ مُبِينٌ. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقُوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ فِينَا عَلَى الْكَافِرِينَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ

نَصْرَهُمْ -وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ (معهم) مُحْضَرُونَ (جميعهم). فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. أَولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ مِثْلَهُمْ. بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا خَلَقَ النَّمُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

٣٧-سورة الصافات

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالصَّافَاتِ صَفًّا (من الملائكة)، فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرًا (منها تزجر ما كلفت بزجره )، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (منها) إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. وَالْمَا اللَّهُ الللللَّه

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغُويْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. إِنَّا كَذَاكِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ.

وَيَقُولُونَ أَتِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ؟ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ؛ فَوَاكِهُ. وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ (شراب) مَعِينٍ (طاهر نقي) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ (يغتال العقل ولا صداع) وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (يقطعون). وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجمم لا ينظرن لغيرهم) عِينٌ (ذوات عيون واسعة) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (مصون مستور). فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (بالبعث)؟ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (محاسبون)؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيم؟ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (تهلكني). وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا خَنْ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوم (مرة في النار). إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِنْنَةً لِلطَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيم؛ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (الافاعي القبيحة). فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا ( خليط شراب ) مِنْ حَمِيم. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيم. إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا (وجدوا) آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُمْرَعُونَ (يسرعون). وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (ناجون).

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَخَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْآخَرِينَ. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ (فرقته وحزبه) لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ؟ أَيْفَكًا (باطلا) آلِهَةً دُونَ اللّهِ عَرْبُدُونَ؟ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟ فَنَطَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ تُرِيدُونَ؟ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ؟ فَنَطَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ

مُدْبِرِينَ. فَوَاغَ (ذهب سرا) إِلَى الَهْبَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ (مال) عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ (يزفون). قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ؟ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيهُ دِينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامِ النَّهُ فَلِينَ. وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيهُ دِينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامِ النَّي الْمَعْلَى مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِي أَرَى فِي الْمَعَامِ أَنِي الْمَعْلَى مَا تُؤْمَرُ. سَتَجِدُينِ إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَا مُنْ الصَّابِرِينَ. وَلَا اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَا اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَا لَمُ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بَنِ الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُهُمْنِينَ. وَمَلَوْنَاهُ بِاللّهِ مِن عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَعْدِي وَعَلَى إِسْعَاقَ وَمِنْ ذُرِيّتِهِمَا وَعَلَى إِنْفُولِهُ مِنْ فُولِكُ اللّهُ لِي الللّهُ عَلَى إِلْمُعْمَلِينَ وَطَالِمُ لِنَهُ مُهُ مُبِينٌ. وَبَلَكُمْ اللّهُ عَلَى إِلْمَالِمُ اللّهُ مِنْ عَلَى إِلْمُهِ مُهِينٌ.

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِيينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا هُمُ الْغَالِيينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا هُمُ الْغَالِيينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا مِنْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ إِلْيَاسَ (إلياسين) لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا (الصنم) وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (ولا خالق غيره)؟ اللّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَاعِكُمُ الْأَوَّلِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْصَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ (فينحون). وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى إِلْ لَمُخْصَرُونَ إِلَّا عَبَادَ اللّهِ الْمُخْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَإِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِإِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ (هرب مخالفا لامر ولي امره) إِلَى الْفُلْكِ (السفينة) الْمَشْحُونِ (المملوءة). فَسَاهَمَ (افترع) فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (المغلوبين بالقرعة فرموه في

البحر). فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (ملام). فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ (ميتا) إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى حِينٍ.

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ؟ أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا مِنْ إِفْكِهِمْ (باطلهم) لَيَقُولُونَ؛ وَلَدَ اللَّهُ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إلَّا (لَكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (لايكذبون). فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَطَانِ الْمَحْمِينَ إلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ.

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلُمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِمُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرُونَ. أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذِينَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سُبْحَانَ بِسَاحَتِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذِينَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

۳۸-سورة ص

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الدِّكْرِ (الذكرى انه لحق). بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ (حمية وتكبر) وَشِقَاقٍ (خلاف وعداوة). كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ (ليس حينها من) مَنَاصٍ. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى

آلِهَتِكُمْ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ يَئِنِنَا. بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ اللَّكُورُ مِنْ يَئِنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. (هم) جُنْدٌ مَا (حقير امام ارادتنا) هُنَالِكَ (في تكذيبهم) مَهْزُومٌ مِنَ (قبيل) الْأَحْزَابِ (التي هزمت امام الانبياء).

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ. إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ. وَمَا يَنْظُرُ (يَتَنظَر) هَوُّلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (محلة). وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلْ لَنَا قِطَّنَا (نصيبنا من العذاب تكذيبا) قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ (القوة) إِنَّهُ أَوَّابٌ (ملازم للطاعة). إِنَّا سَخَوْرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ (قبل الغروب) وَ (قبل) الْإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ (ملازم لطاعته). وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكَمْةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخْفُ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا (اجعلني الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها (اجعلني كفيلها) وَعَزَيْ (غلبني) فِي الْخِطَابِ (المجادلة). قالَ لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ (الشركاء) لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَ (علم) دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ (ابتليناه بمثل له) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ (من عمله) وَخَرَّ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَ (علم) دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ (ابتليناه بمثل له) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ (من عمله) وَخَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ (عمله) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُلْفَى (قربى) وَحُسْنَ مَآبٍ. يَا دَاوُودُ وَلَا تَنَبِع الْهُوَى رَاكِعًا وَأَنَابَ. فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ (عمله) فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ. وَلَا تَنَبِع الْهُوَى وَيُولُكُ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ فَيُضَلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ. وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ملازمة للطاعة). إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ (قبل الغروب وهو يصلي العصر) الصَّافِنَاتُ (الخيل الساكنة ان وقفت) الْجِيَادُ (السابقة ان ركضت). فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (من) ذِكْرِ رَبِّي (ولم يلفت اليها) حَتَّى تَوَارَتْ (الخيل) بِالْحِجَابِ. رُدُّوهَا (الخيل) عَلَيَّ فَطَفِقَ (اخذ) مَسْحًا (يمسح بيديه) بِالسُّوقِ (السيقان) وَالْأَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا (القيناه بعد هزال) عَلَى كُرْسِيّهِ بِالسُّوقِ (السيقان) وَالْأَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا (القيناه بعد هزال) عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا (هزيلا) ثُمَّ أَنَابَ (فتعافی). قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ. وَآخَرِينَ مُقَرِينَ فِي الْأَصْفَادِ. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْئُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (عليك). وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْلُهَى (قربی) وَحُسْنَ مَآبِ.

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَنِي الشَّيْطَانُ (بفعله بمشيئتك) بِنُصْبٍ (بضر) وَعَذَابٍ. ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرناهم). رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا (حزمة) فَاضْرِبْ بِهِ (من حلفت بضربه مستحقا لذلك وتخفيفا) وَلَا تَحْنَثْ. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ملازم للطاعة).

وَاذُكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي (الاعال) وَالْأَبْصَارِ (البصاعر). إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (الافاضل المُكرمين). وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ. هَذَا ذِكْرْ. وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ الْمُصْطَفَيْنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا لِلْمُتَقِينَ لَكُسْنَ مَآبٍ (مصير). جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ. مُتَّكِثِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ لَحُسْنَ مَآبٍ (مصير). جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ. مُتَّكِثِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجَمن لا ينظرن لغيرهم) أَثْرَابٌ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجَمن لا ينظرن لغيرهم) أَثْرَابٌ (مساويات لهم بالسن). هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَادٍ. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (مصير)؛ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (مصير)؛ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ

وَغَسَّاقٌ (صديد). وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ (الحميم والغساق) أَزْوَاجٌ. هَذَا فَوْجٌ (من الاتباع) مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، (قال المتبوعون لهم) لَا مَرْحَبًا بِهِمْ. إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ. قَالُوا (الاتباع) بَلْ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ، أَتْتُمْ قَدَّمُ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا لَا مَرْحَبًا بِكُمْ، أَتْتُمْ قَدَّمُ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ؟ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ؟ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ. وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ (الاله) الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَقَّارُ. قُلْ هُوَ(ما انبئكم به) نَبَأْ عَظِيمٌ أَتْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ.

مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَامِ الْأُعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَتَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (حياة مني) فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (اذ امرتك) لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ (توليت خلقه)؟ أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمُعَلِينَ؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا الْعَالِينَ؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا الْعَالِينَ؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. قَالَ وَحِيمٌ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْمُعْمِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِينَ. إِلَى قَالُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ: لَأَمْلَاقَ مِنَ الْمُتَكِلِقِينَ. إِنْ هُو إِلَّا فَيْعَلَى مِنْ أَجْرٍ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِقِينَ. إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَمْ نَبَعُهُ مِنْ أَدِعْ مِينَ أَجْرٍ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِقِينَ. إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَمْ نَبَاهُ بَعْدَ حِين .

٣٩- سورة الزمر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ. فَاعْبُدِ اللّهُ مُخْلِطًا لَهُ اللّهِينَ. أَلَا لِللّهِ اللّهِينُ الْخَالِصُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (يقولون) مَا نَعْبُدُهُمْ أَكُو اللّهِ اللّهِ يَخْتُلُهُ اللّهِ يَعْبُدُهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللّهَ لَا لَيْقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى (قربی). إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللّهَ لَا لِيَعْرَبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى (قربی). إِنَّ اللّهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. يَحْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ وَاللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ. يُكَوِّرُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ لَ عَلَى اللّهُ إِلْ فَيطول)، وَسُخَّرَ الشَّمْ الْعَزِيرُ الْغَقَارُ . وَالْقَمَرَ. كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى. أَلَا هُوَ الْعَزِيرُ الْغَقَارُ .

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (جنس وطبيعة واحدة) ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ( من جنسها وطبيعتها) زَوْجَهَا. وَأَنْزَلَ (خلق بامر انزل) لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ (في بطون امحاتهم). ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ بِعُمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِنَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِنَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمْ مَنْ هُو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمْ مَنْ هُو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِهِ (كُنْ هُو عاص). قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَرُ أُولُو الْأَبْاب.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ (فتهاجروا فيها لعبادته). إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ ((فلا مانع اجرا كثيرا) بِغَيْرِ حِسَابٍ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. وَلُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا

مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (باهلاكها) وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ذَلِكَ يُحُوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. يَا عِبَادِ فَاتَقُونِ. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ (الشياطين) أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، لَهُمُ الْبُشْرَى. فَبَشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ. أُولَئِكَ الَّذِينَ الْمُنْ عَبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ. أُولَو الْأَلْبَابِ. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولُو الْأَلْبَابِ. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي اللَّذِينَ الَّذِينَ اتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَبْهَارُ. وَعْدَ اللَّهِ. لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْشَهُ الْمِيعَادَ .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَايِيعَ فِي الْأَرْضِ؟ ثُمُّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُحْتَلِفًا الْوَانُهُ. ثُمَّ يَمِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. مُحْتَلِفًا الْوَانُهُ. ثُمَّ يَمِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. أَفْصَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (كغيره)؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَوْلُو اللَّهِ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (يشبه بعضه بعضه بعضا) مَثَانِي (مكرر). تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى بعضا ) مَثَانِي (مكرر). تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى فَعَل اللّهِ مَنْ هَدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. أَفْمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( كُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ .

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ (مثلا) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَخُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ مَثَلًا وَلَحُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ مَثَلًا وَلَحُمْ فَيَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ مَثَلًا وَلَكَ مُتِيتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّكُ مَتِيتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَكْثُومُ فَي اللّهِ (كَافُوا بَآيَاتُه) وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؟ أَلْيُسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاءَهُ؟ أَلْيُسَ فِي جَمَتَمَ مَثُوى لَلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاءَهُ؟ أَلْيُسَ فِي جَمَتَمْ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاءَهُ وَالسِّرِينَ وَالَّذِي جَاءَهُ وَاللَّهُ مِقْنِي وَمَ الْفَيَعُونَ. لَهُمْ مَلَى اللَّهُ وَلَالِي عَلَى اللَّهِ وَلَالِينَ عَلَيْهُ وَلِينَ وَالْذِي جَاءَهُ وَلَالْمُ مَلْ يَعْتَولَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ. لَهُمْ مَا

يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّمْ. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَعُونَ عِنْدَ رَبِّمْ. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. وَمَنْ وَمِنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَنْ يَعْدِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ .

وَلَئِنْ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ؟ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رُحْمَةٍ ؟ قُلْ حَسْمِيَ اللَّهُ. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَابَ الْمَوْنَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِمَنْهِ. وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْها. وَمَا أَنْتَ عَلَيْم بِوكِيلٍ. اللَّهُ يَتَوَقَى الْأَنْفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُثْ فِي مَنَامِهَا. فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَوَقَى الْأَنْفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُثْ فِي مَنَامِهَا. فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجُلٍ مُسَمِّى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أَمْ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه يَتُوفَى الْأَخْرَى إِلَى أَجُلُ مُسَتِّى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه وَحْدَهُ اشْمَأَرَّتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ثُمُّ إِلَيْ وَمِنُونَ. وَإِذَا فُرُ كِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَآرَتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالشَّهَاذَةِ أَنْتَ تَحْمُونَ. وَإِذَا ذُكُورَ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْمُمُ مَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ .

وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا (بسوء الْقِيَامَةِ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا (بسوء الْقِيَامَةِ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا (بسوء العقاب) وَحَاق (بزل) بِهِمْ (العذاب) مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرْئِوُنَ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانًا. ثُمُّ إِذَا خَوَلْنَاهُ بِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا. وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَوْلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ طَلَمُوا مِنْ هَوْلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ طَلَمُوا مِنْ هَوْلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَتُنَاتُ لِقَوْم يُؤْمِمُونَ.

قُلْ ( ان الله يقول) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (بالكفر والعداء) لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَا الله يقول الذُّنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَيْبَوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ (الحسن) مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ وَبُلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا وَرَّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ (قرب) اللّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (بآياته). أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ مِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُتَعَيِنَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ مِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُتَعْفِى لِلْمُتَكَبِّرِينَ؟ اللّهُ وَيُومَ اللّهُ وَيُومَ مَنْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . اللّهُ النّذِينَ اتَقَوْل بِمَفَازَتِهُمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ .

اللّه خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ (مفاتيح خزائن) السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفْنَيْرُ اللّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ عَلَىٰكَ لِينْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَالُكَ وَلَيْكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلَلَّرُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ (في ملكه وتصرفه) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالسَّماوَاتُ مَطُويًاتٌ (جموعات) وَاللَّهُ رَضَة فِيهِ السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءِ اللّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءِ اللّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءِ اللّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءِ اللّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَقَالَ لَهُمْ مَعْوَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءِ اللّهُ مِنْ فَي الشَّورِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَقُضِي يَنْهُمُ وَلَكُنُ وَمُ اللّهُ وَلَى الْمُعْدُونِ وَلَكِنْ حَقَّى إِذَا جَاءُوهَا فَيْحَتْ أَبُوامُ اللّهُ مِنْ خَرَبَتُهُم اللّهُ مِنْ فَي الْمُعَلِّي وَلَكِنْ حَقَّى الْمُتَكَرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ الْمُعَلِّي وَلَكِنْ حَقَّى الْمُتَكَرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ الْمُتَكَرِينَ. وَيلُوا الْحَمْدُ لِلّذِي الْجَعُوهَا وَفَيْحَتْ أَبُوامُهُ وَقُلُوا لَهُمْ خَرَتَتُهَا الْأَوْنَ مَنَا الْأَوْنَ مَنَا الْأَرْضَ (ارضَ الطَبْتُمُ وَاللَهُمُ الْحَلُومَ الْمُولِينَ وَقُلُوا الْحَمْدُ لِلّذِي طَوْدَا وَعَلَى الْمُتَكَرِينَ. وَقُلُوا الْحَمْدُ لِلّذِي طَوْدَا وَاللّهُ الْمُعْمَلُومَ الْمُونَ مَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي مَنَا الْمُعْرَادِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمَا

الجنة) نَنَبَوًا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. فَيعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْعَالَمِينَ.

٤٠ سورة غافر

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ (الفضل والانعام). لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ (مركز تدبير الملك) وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَتِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاعِمْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ وَذُرِيَّاتِمِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ (العذاب) وَمَنْ تَقِ السَّيِنَاتِ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِمِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِنَاتِ (العذاب) وَمَنْ تَقِ السَّيِنَاتِ يَوْمَئُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ (اياكم) أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (لما رؤوا العذاب) إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ. قَالُوا رَبَّنَا أَمَنَنَا الثَنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشِرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشِرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشِرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَالْحُكُمُ لِلّهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ وَلَا (بالمطر). وَمَا يَتَذَكَرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ.

فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ (عظيم عال) ذُو الْعُرْشِ (ما به يدار الملك) يُلْقِي الرُّوحِ (الوحي) مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ بَعْرُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُوْمَ لِلّهِ (الاله) الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ. لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآرِفَةِ (القرب) إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ . وَاللّهُ يَشْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ مَنِيع لَكَ مُنْهُمْ فُوتَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ دُونِهِ لَا يَقْصُونَ بِشَيْءٍ. إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ دُونِهِ لَا يَقْصُونَ بِشَيْءٍ. إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ دُونِهِ لَا يَقْصُونَ بِشَيْءٍ. إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كُولُوا مِنْ قَالِهِمْ ؟ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ فُوقَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ لِمُنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَبَهُمْ كَانَتْ تَأْيِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا. فِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَتْ تَأْيَهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفُرُوا.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءُهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْمُوا نِسَاءَهُمْ. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُعْلُورَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُدْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ يُبَدِّلِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُتَقْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَعُولَ رَبِيَ اللّهُ ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْقِاتِ مِنْ رَبِكُمْ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُمُ اللّهُ يَعْمِ اللّهِ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يُومُ وَهُ إِلَى مَنْ اللّهِ مِنْ عَلَومٍ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثُلَ الْمُؤْمِ وَمَا اللّهُ يُومُ اللّهُ يُومُ لُكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفَ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هَاذٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ هَاذٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ هَادٍ . وَلَقَدْ جَاءُكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هَاذٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ هَاذٍ . وَلَقَدْ جَاءُكُمْ يُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هَاذٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُومُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هَاللّهُ اللّهُ الل

بَعْدِه رَسُولًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُوتَابٌ. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرٍ سُلُطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرِ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبًارٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ رُيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءً عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. وَمَا كَدُهُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمٍ التَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوْمٍ إِنَّهَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنيَّا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَيلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْرَى إِلَّا مِشْلَهَا. وَمَنْ عَيلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ وَمَنْ عَيلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ وَمَنْ عَيلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ وَمَنْ عَيلَ سَلِي بِهِ عِلْمٌ. وَأَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِكِ الْغَوْرِ الْمَالِدِي الْعَقَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيْنَاتٍ وَمَا لَي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ سَلِيقًا وَاللَّهُ فُولُ لَكُمُ وَأُفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ . إِنَّ اللَّهُ بَعِيرٍ بِالْعِبَادِ. فَوقَاهُ الللَّهُ سَيِّنَاتِ وَمَا فَلَا لَكُونُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ (السَّديدة) يُعْرَضُونَ فَلَولُ اللَّهُ فُولُ اللَّهُ فُولُ اللَّهُ فَرَعُونَ أَشَعَدًا الْعَلَى الللَّهُ النَارِ التِي ذُكُونَ ).

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَقَالَ الّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَمَّ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ وَسُلُكُمْ بِالْبَيّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَلَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَقُهُمُ اللَّعْنَةُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الثَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ اللَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ (الاصيل قبيل

الغروب) وَالْإِبْكَارِ ( قبل الشروق). إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّا فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ. فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا يَسْتَوِي النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا يَسْتَوِي النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ النَّعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قليلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. إِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى دَاخِرِينَ. اللّهُ النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ. اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَلَا اللّهِ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الْحَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. هُوَ الْحَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ إِنِي نَمِيثُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ثُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ مَن يُتَوَقَى مِنْ قَبْلُ وَلِبَنْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوحً اللَّمِ مَنْ عَلَمُونَ. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. أَلَمْ تَرَ لِمَعَلَمُ تَعْقِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَى يُصْرَفُونَ ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا لِهِ رُسُلْنَا فَلَالَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ فَسَخُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ؛ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ يَسْفَونَ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. ذَلِكُمْ بَعْلَمُونَ؛ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّالِ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ يُسْحَبُونَ فِي الْمَوْمِنَ عَلْكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالُوا ضَلُوا عَنَا بَلُ مُنْ مُن دُونِ اللَّهِ عَلْمُونَ فِي الْمُونَ فِي الْمُونَ عَلَى اللَّهُ الْكَوْمِينَ. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْمُتَكَبِرِينَ . فَلَكُمْ مَنْ مُونُ لَمْ مُؤْمِ اللَّهُ الْمُتَلِقُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَيْ فَتُوفَيَنَكَ فَإِلْنِينَا يُرْجَعُونَ . وَلَمُ لُلْمُ مُنْ لَمْ مَنْ فَلُولُ مَنْ لَمْ مَنْ فَي فَيْفُومُ عَلْمُ وَلِي مَا كُنْ مُنْ مَنْ فَي الْمُومُ عَلَيْكَ وَمِنْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ فَصُومُ عَلَيْكَ وَمِنْ اللَّهُ الْمُنْ لَمْ فَصُومُ وَا لَلْهُ لَلْكُولُوا مُعْتَقِهُ وَالْمُعْلَى عَلْمُ مَنْ لَمْ فَعُصُومً عَلَيْكَ وَلِلْكُومُ مُنْ لَمْ فَوْمُولُوا مُعْلَى الللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ .فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.

اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُمُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّهِ تُنْكِرُونَ؟ أَفَلَمْ عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيْ آيَاتِ اللّهِ تُنْكِرُونَ؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوقًا وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ. فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَئِونَ. فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَحُدَهُ وَكُوا بِمَا كُنُوا بِهِ يَسْتَهْرَئُونَ. فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَةَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَحُدَهُ وَكَانُ الْكَافِونَ . وَكَوْرَ بَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبَادِهِ. وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْكَافِرُونَ .

٤١- سورة فصلت

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِتَةٍ (اغطية) مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ (ثقل) وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ (حاجز). فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ .فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ النَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ (مقطوع).

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي (يومين فتمت في) أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. ثُمُّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ

إِنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا (اقتدارا واحاطة منه عليها) قالتًا (بلسان حالها) أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْثُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ. إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ يَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّه. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا وَثَمُودَ. إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ يَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّه. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَأَنْولَ مَلَا عُكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا (باردة شديدة الصوت) فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فَالْعَلَمُ اللهَ عَلَيْمُ مُولَا أَنَّ اللّهَ الْخَرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا فِي الْعُدَى عَلَى الْهُونِ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَةُ مُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ (المهين) بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَجَجَيْنَا الْمُعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخْذَةُ مُ مُ الْعَذَابِ الْهُونِ (المهين) بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَجَجَيْنَا الْمُونِ وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ.

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْمُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْمُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاللّهِ عُلُودُكُمْ. وَلَكِنْ وَإِلّهُ عُلُونَ. وَذَلِكُمْ طَنْتُمُ اللّذِي ظَنَتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ ( بما كبستم ظَنتُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنْتُكُمُ اللّذِي ظَنتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ ( بما كبستم طَنتُمُ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنْتُكُمْ اللّذِي ظَنتُمْ بَرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ ( بما كبستم عَلَقُ و ذلك بالمشيئة) فَأَمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَالنّارُ مَثُوْى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَقَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَمِينَ. وَقَيَصْنَا (بالاستحقاق والتقدير والمشيئة) لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَمِينَ. وَقَيَصْنَا (بالاستحقاق والتقدير والمشيئة) لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْمِمُ وَمَا خَلْفُهُمْ. وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي (سنن في) أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاءً أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ. لَهُمْ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا. لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ (في الآخرة) عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (في الدنيا). خَنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي كُنْتُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِي وَعَلَى اللّهِ وَيَن لك) مِنَ أَصْلَولُ نَوْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ (ينجيك) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. وَاسْجُدُوا لِلَّهَا الْبَلِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً (يابسة) فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ وَرَبَتْ (انتفخت). إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آلِيَالِ خَيرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ (ضلوا). وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَفْوَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجُمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجُمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. أَأَعْجِمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمًى. أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ (بين مؤمن وكافر). وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. وَمَا رَبُّكَ لِفَظَرَمٍ لِلْعَبِيدِ (لعبيده). إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكَمَامِهَا وَمَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (لعبيده). إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكَمَامِهَا وَمَا

تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. وَضَلَّ (غاب) عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(محرب) .

لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَغُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. فَلَنُئَيَّتَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآقَاقِ وَفِي مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنُهُ الْحَقُّ. أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُ مِكْلِ شَيْءٍ مَنْ لِقَاءِ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءِ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءِ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُو مِنْ لِقَاءِ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءِ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُولِيطٌ.

٤٢- سورة الشوري

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

م، عسق. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ (اوحى) إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تَكَادُ السَّمَوَاتُ (خشية وهيبة) يَتَفَطَّرْنَ (يتشقتن) مِنْ فَوْقِهِنَ (بالعظمة والقهر) وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمُ الْقُرَى وَمَا الْجَعْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ فِي الْجَعْمِ فَى السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَ عَلَيْهُ مُنْ وَلِي وَلَا مَوسِيرٍ. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِي وَلَا مَعِيرٍ. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِي وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنِ وَلِي وَلِيا لَاللَّهُ مِنْ وَلِي وَلَيْهِ أَيْدِهُ فَي عَلَيْهُ فِي اللَّهُ وَلَيْ وَلَا وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُ وَهُو يَعْنِي وَمَا الْمُونَى مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلَا مَانِهُ وَلَا اللَّهُ وَيْكِي وَاللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُولُ اللَّهُ وَلِكُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَ

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ. لَيْسَ كَيْنُاهِ شَيْءٌ. وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ (مفاتيح خزائن) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ (فلا مانع) وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا الْمُلْمِ وَعَلَيْمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ (من التوحيد وشعب الايمان). اللَّهُ وَلَا تَتَفَوَّقُوا فِيهِ (ببالتنازع). كَبُر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (التوحيد والايمان). اللَّهُ يَجْتَبِي (يحتار) إلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق) وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنبِبُ. وَمَا تَفَرَّقُوا (اهل يَجْتَبِي (يحتار) إلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق) وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنبَهُمْ. وَلُولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ الدين إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ (الكتاب) بَعْيًا (من المختلفين) بَيْنَهُمْ. وَلُولَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ (بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة) مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ. وَلُولَا كَلِمةُ وَاسْتَقِمُ الْكِنَاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَلِكَ (اقامة الدين ونبذ الفرقة) فَادْعُ وَاسْتَقِمُ الْكِيَاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلْكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَالِ (اقامة الدين ونبذ الفرقة) فَادْعُ وَاسْتَقِمْ الْكِيَاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلْكٍ مِنْهُ مُولَاكُمْ اللهُ مُرْتُ بِعَدِهِمْ لَقِي شَعْمَ اللهِ الْكتاب). وقُلُ آمَنْتُ بِمَا أَنْوَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ. وَأُمُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّةُمُ بَيْنَكُمُ اللهُ يَجْعَمُ بَيْنَكُمُ اللهُ مُؤْمِلُولُ وَلَهُمْ عَضَبٌ. وَلَهُمْ عَضَبٌ. وَلَهُمْ عَضَبٌ. وَلَهُمْ عَضَبٌ. وَلَهُمْ عَضَبٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

اللّه الّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيرَانَ (العدل) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبْ؟ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. أَلَا إِنَّ اللّهِ يَعِيدٍ. اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. يُرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ النّبِيدُ اللّه لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. يُرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع) وَهُوَ الْقُوِيُّ الْعَزِيرُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللّهَ فِي اللّهُ فِي الْقَوْيِي الْعَزِيرُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي الْآخِرِةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ لَهُمْ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ. وَلَوْلَا كَلِمَةُ ( حكم تأخير) الْفَصْلِ (بينهم الى يوم القيامة) لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَمْ يُأَذُنْ بِهِ اللّهُ. وَلُولًا كَلِمَةُ ( حكم تأخير) الْفَصْلِ (بينهم الى يوم القيامة) لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَمْ يُعْرَفُوا الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَوْلَا كَلِمَةُ ( حكم تأخير) الْفَصْلِ (بينهم الى يوم القيامة) لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَمْ اللّهُ اللّهِ يَنْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ. وَعَمِلُوا الطَّالِحِينَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً يَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ. أَمْ يَقُولُونَ الْمُورَةَ فِي الْقُرْبَى. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً يَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ . أَمْ يَقُولُونَ

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ (فيذهب القران). وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ (والكذب عليه) وَيُحِقُ (يظهر) الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّنَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَرْيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ (مقدار) مَا يَشَاءُ (بالحكمة والتقدير ولا مانع). إنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (المحمود). وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (من سيئات). وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ كُوبِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (السفن) فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (الجبال). إنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (السفن) فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (الجبال). إنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا يَشِعْرَق) بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (محرب). فَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (بالایمان) كَبَائِرَ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (بالایمان) وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (فلا استبداد) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْقِصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِّيَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ. إِنَّهُ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْقِصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِّيَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ. إِنَّهُ الطَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتُصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللّهِ لَلْ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتُصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللّهِ لَلْ يَعْبُرُ الْحَقِّ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ وَلَمَن وَلَيْ فَنَ وَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ وَلَى صَبَرَ وَنَعْمُ اللّهُ مُونَ وَلِي مِنْ بَعْدِهِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اللَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون مِنْ اللَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون

النظر). وَقَالَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بالنار) وَأَهْلِيهِمْ (بان فرقوا عنهم) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ.

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ (بالایمان) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. وَإِنّا إِذَا أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (قنطوا) فَإِنّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ. لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (فلا مانع) يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (فلا مانع) يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَا وَيَهُ مُلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (فلا مانع) يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. إِنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا (رؤيا) أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا (رؤيا) أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا (رؤيا) أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. إِنّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ (كها اوحينا قبلك) أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رَوطًا (وحيا) مِنْ أَمْرِنَا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا (تفصيل) الْإِيمَان (وشرائعه). وَلَا رَحْصِالُ اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ . وَلَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ . مُمَا فَي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ .

٤٣- سورة الزخرف

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ (اصله) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (عزيز) حَكِيمٌ. أَفْنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا (فلا ندعوكم ولا نبين لكم) أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (مشركين). وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوّلِينَ.

وَلَئِنْ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ (مِقدار) فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ النَّفَاكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَى طُهُورِهِ ثُمُّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَى طُهُورِهِ ثُمُّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَتَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَتَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيْنَ. وَإِنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. وَإِذَا مِنْ عَبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَقُو كَظِيمٌ (مِتلَى عَلَى). أَوْمَنْ مِنَالَمُ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (بِينَامُ وبعرفَكُم) (افيكون هذا (البنت)) يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ (بعرفكم) وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (بينكم وبعرفكم) (افيكون هذا لللهُ ولكم ما تشتهون)؟ وَجَعَلُوا الْمَلَاءِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَانًا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ لللهُ ولكم ما تشتهون)؟ وَجَعَلُوا الْمَلَاءِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَانًا. أَشَعِدُوا خَلَقُهُمْ عَلَاهُ مَنْ مُنْ مَنْ مُعَادَةً مُ وَيُسْأَلُونَ <

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (يخمنون كاذبين). أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرُفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلُو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَولُو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ . وَإِذْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ . وَإِذْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ . وَإِذْ وَبَاعَهُمْ قَالُوا إِنَّا بِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَا الَّذِي فَطَرَنِي (خلقني) فَإِنَّهُ سَيهْدِينِ. وَجَعُونَ (الكافرون). بَلْ مَتَعْتُ هَؤُلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ وَجَعُونَ (الكافرون). بَلْ مَتَعْتُ هَؤُلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ وَرَسُولٌ مُبِينٌ. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِعْرٌ. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ (جَهَل) بَعْضُهُمْ بَعْضًا (باطلا) سُخْرِيًّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ (جَهِل) بَعْضُهُمْ بَعْضًا (باطلا) سُخْرِيًّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الكفر) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الكفر) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ

(سلالم من فضة) عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِيُبُوتِهِمْ أَبُوابًا (من فضة) وَسُرُوا (من فضة) عَلَيْهَا يَتَكَكُونَ وَزُخْرُفًا (ذهبا تزخرف به). وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبّكَ لِلْمُتَّقِينَ. وَمَنْ يَعْشُ (يعرض) عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ. وَإِنّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَيْعَمُ الْيُومَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَأَنْتَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ الْقَرِينُ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَأَنْتَ بَعْدَ الْمُشْرِقِيْنِ فَيِئْسَ الْقَرِينُ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَانَتُ بَعْدَ الْمُشْرِقِيْنِ فَيِئْسَ الْقَرِينُ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَانًا مِنْ عَبْدُونَ وَعَدْنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْمِهُ مُقْتَدِرُونَ. فَاسْتَمْسِكُ بِاللّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مُنْ رُسُلِنَا مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَلَوْهُمِكَ وَسَوْفَ تُسْتُلُونَ. وَاسْأَلُونَ. وَاسْتُمْ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ رُسُلِنَا مِنْ وَبُولَ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونِ؟ (فلا تجد الرسل يعبدون غير الرحمن).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. وَلَاعَنَ كَشُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ بَجْرِي مِنْ تَكْتِي ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ؟ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ (يلبسها) أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْرَقِينَ وَلَا يَكَادُ يُفِينَ؟ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهِبٍ (يلبسها) أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَانَا مِنْهُمُ مَنْ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ؟ فَلَوْا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَاعُونًا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَاعَمُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَاعُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ مَنَاهُمُ أَجْمِعِينَ. فَلَمَّا أَسَفُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ مَا عَلَيْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمُ مَا أَوْمَ فَالْمَاعُوهُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ.

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوا ٱلَّهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدُلًا. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ . وَإِنَّهُ (الآيات بعيسى) لَعِلْمٌ (الاقتراب) لِلسَّاعَةِ (البعث) فَلَا تَمْتَرُنَ بَهَا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصُدَّنَكُمُ

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

وَلَمَّا جَاءً عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ (الكتاب) وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْيِّهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. الْأَخِلَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إِلَّا الْمُتَقِينَ. يَا عِبَادِ لَا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْرُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْحُلُوا الْحَنَّةُ اللَّهِمْ وَأَزُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْخَنْقُ الْقُولُونِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْخَنْقُ اللَّهُمْ وَأَزُواجُكُمْ تُعْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْخَنْقُ اللَّهُ مُؤَوّلِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْفَلْلُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ الْفَلْونِي فَيْعَلَى الْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَمَّتُمْ خَالِدُونَ. لَا يُقَتَّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ فِيهِ فَيْهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا وَلَكُونَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ فِي عَذَابٍ جَمَّتُمْ خَالِدُونَ. لَا يُقَتِّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُاللَّلُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ. وَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَالْحَوْنَ الْوَلِيلِي فَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ .

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَ أَكْثَرُمُ لِلْحَقِ كَارِهُونَ. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنّا مُبْرِمُونَ. أَمْ يَخْسَبُونَ أَنّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخُوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا (الملائكة الكتبة لَدَيْمٍ يَكْتُبُونَ. قُلْ إِنْ (ما) كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدْ. فَأَنَا (وانا) أَوّلُ الْعَابِدِينَ (للرحمن). سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ(ما به يدار الملك) عَمَّا يَصِفُونَ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْ لَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْ لَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْ لَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْ لَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَشُوفَ وَالْمَ وَمُ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَا يَعْلَمُونَ. وَلَا يَعْلَمُونَ (يصرفون)؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِ إِنَّ هَوْلًاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

٤٤- سورة الدخان

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا. إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبِّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُعِيتُ. رَبُّكُمْ وَرَبُّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُعِيتُ. رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاعِكُمُ الْأَوَلِينَ. بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَعْشَى النّاسَ. هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ - أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرِي وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ - إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ رَسُولٌ مُبِينٌ؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمْ مَجْنُونٌ - إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (الى العذاب)؛ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (معظم). أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ (ایمانکم). إِنِّي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَإِنِّي عُدْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاءٍ قَوْمٌ عُدْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاءٍ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ. فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. وَاتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا (ساكنا منفرجا) إِنَّهُمْ جُنْدُ مُعْرَفُونَ. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ مُعْرَقُونَ. كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ مُعْرَقُونَ. كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ مُعْرَقُونَ. كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ مُؤُونَ أَنْ مَاللَّهُ فَوَى الْمُعْرِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَلَومِينَ وَآتُينَاهُمْ مِنَ الْأَمُونِ مَنْ وَنَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى علْم عَلَى عَلْم عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتُينُناهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينً.

إِنَّ هَوْلَاءِ لَيَقُولُونَ؛ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَلَنَا الْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُنْشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا خَلَقْنَا اللَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ .

إِنَّ شَجَرَة الزَّقُومِ (المرارة) طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ (المعدن الذائب) يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ (جروه) إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ (بزعمك). إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي الْحَمِيمِ. دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ (بزعمك). إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ (الحرير الرقيق) وَإِسْتَبْرَقٍ (الديباج العليظ) مُتَقَابِلِينَ. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.

20- سورة الجاثية

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ مَنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَالِهِ أَيْتُ اللّهِ تَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ. فَبِأَيْ صَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يَوْمِنُونَ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَالِهِ أَيْتُ اللّهِ مَا يَتُعْدَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَها هُزُوا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِمِمْ جَمَنَّمُ. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَسَبُوا شَيْئًا، وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالَذِينَ كَمَامُ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ .

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ (يظنون ولا يخافون) أَيَّامَ (نعم ووقائع) اللَّهِ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ (يظنون ولا يخافون) أَيَّامَ (نعم ووقائع) اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّيَعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَقَاتَعْهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ. هَذَا (القرآن) بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ. هَذَا (القرآن) بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يَوْفُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُوقِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؟ سَاءَ مَا يَحْمُونَ.

وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ (باستحقاق) وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ. وَإِذَا لَتُنْ مَوْتُ وَكَيْنَا وَمَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِنَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللّهُ يُعْمِيمُ مُمْ يُعْمَعُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

وَبِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَمَّكُونَ هَذَا كِتَابُنَا (السجل) يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنّا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ هَذَا كِتَابُنَا (السجل) يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنّا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا هَمُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخِلُهُمْ رَبُّمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْهُ يَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ ؟ إِنْ نَظُنُ إِلَّا طَنَّا. وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ؟ إِنْ نَظُنُ إِلَّا طَنَّا. وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَبَيلَ وَبَدَا لَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا (بسوء العقاب) وَحَاقَ (نزل) بِمِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ إِنَّاكُمُ التَّذَرُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. ذَلِكُمْ بِأَتَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ الْيُومَ نَسْيَاتُ مَا عَمِلُوا (بسوء العقاب) وَحَاقَ (نزل) مِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ إِنَّاكُمُ النَّذُو وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. ذَلِكُمْ بِأَتَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ

آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَغَرَّنْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ.

٤٦- سورة الأحقاف

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

م. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا فِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ؟ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلُولُ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ (بذلك) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَامِمِمْ قَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكُانُوا بِعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْمِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيئًا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ (تقولون) فِيهِ. كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ الرُّسُلِ وَمَا أَذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَالسَّلَهُ بَنْ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاللّهُ اللّهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاللّهُ مَنْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاللّهُ مَنْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَوْمَ الطَّالِمِينَ. وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَهُمَالُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ (باطل) قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَبُشْرَى مُن مِن إِلَى مُنْ مِن عَلَيْ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلْمُوا. وَبُشْرَى

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا (للمشقة) وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا (بمشقة). وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ (فطامه) ثَلَاثُونَ شَهُرًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ (المؤمن) أَشُدَّهُ وَ(حتى) بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِغْنِي (وفقني) أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَتَكَ الَّتِي الْمؤمنَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِيَّتِي. إِنِي تُبَنِّ إِلَيْكَ. وَاللّهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فِي وَالِيِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَمْ عَلَيْهِمْ الْفُولُ فِي أَمْهِ قَدْ ضَلّتَاتِهِمْ فِي أَحْمَتُ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ عَقْلَ يَوْعَدُونَ. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُولَى اللّهِ عَقْ اللّهِ حَقِّ. أَصْعَابِ الْجَنِّةِ وَعْدَ السِّهِ عَقْ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَحْسَلَى مَا عَمِلُوا. وَلِيُونَ عَذَالِيهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيْعُلُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا وَالْمُ وَلِمُ اللّهُ مُ مَنَ الْمُونِ بِعَلَى النَّارِ أَذْهُمْ تَشْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا وَاللّهُ مُ الْمُؤْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا وَلِيُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا وَالْمُونَ.

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ (تلال الرمل وهو واد). وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا (تصرفنا بالباطل) عَنْ آلِهَتِنَا. فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ لَكُنَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِبُهُمْ. كَذَلِكَ خَبْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً . فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً . فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْدِيرَهُمْ وَلَا أَفْدِدَةُمُ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ. وَحَاقَ بَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ وَحَاقَ بَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ وَعَلَى الْفُومَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ رَصِ اللّهِ قُرْبَانًا (للله) اللهُ أَنَا (بينا) الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلُولًا فَصَرَّهُمُ الّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ قُرُبَانًا (لله) آلِهَةً بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ (باطلهم

المكذوب) وَمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. فَلَمّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ خُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَولَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَولَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ وَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى. بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَوْمَ يَغُوا الْعَذَابَ بِمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا يُعْمَ يَرُونَ مَا يُعْمَى كُلُّ شَعْمَ عُلَى النَّارِ أَلِكُ الْمُولُ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ . كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. (ان هذا القرآن) بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهُلُ إِلَا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (الكافرون به)؟

٤٧- سورة محمد

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّمْ. كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْجَقَ مِنْ رَبِّمْ. كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذَلِكَ وَلُوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ.

## وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُمُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ (ابطل) أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَّا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ الطَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَاللَّالُ مَثُوى لَهُمْ. وَكَاتِينَ مَنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا يَتِمَتَّ وَلَا لَهُمْ. وَلَا يَتِمَتَ فُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا أَهُمْ اللَّذَى مَنْ قَرْيَتِكَ الْتَى اللَّهُ مُ فَرَجَتْكَ أَهُمْ فَلَا اللَّهُ مَنْ مَنْ قَرْيَتِكَ الْمُعَلَمُ مُ فَلَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ قَرْيَتِكَ الْمُعَلِي فَعَلَى اللَّهُمْ فَلَا مَرْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ لَا اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْكُنَاهُمْ فَالَالَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَا لَعُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَكُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَالِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ (شراب مخمر طيب غير نجس ولا مسكر) لَذَّةٍ لِلشَّارِيينَ. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. (فمن كان على بينة من ربه) كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلْيَنِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آيَفًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَالَّذِينَ الْعَلَوْ وَلَا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ الْمُعَلِمِ وَاللَّهُ مِنَا لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَةُمْ فَوَاهُمْ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتُهُمْ وَمَثُوالُمْ وَمُثُولُهُمْ وَمُثُولُهُمْ وَمُثُولُهُمْ وَمُثُولًا أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْوَاكُمْ وَمَثُولُكُمْ وَمَثُولًا أَنْهُ وَاللَّهُ وَمِنْوَالُمُ وَمُؤْونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنَاتِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّمُ مُ مَتَقَلَّمُ مُنْ وَمُثُولًا كُونِ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنْ فَلَا لَيْ اللَّهُ وَمُوالُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَا لَا لِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهُ فَا لَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ وَ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُتِلَتْ سُورَةٌ، فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعُرُوفٌ. فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفُولُ مَعُرُوفٌ. فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَوْلَئِكَ اللّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَوْلَئِكَ اللّهِ يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ. بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَاءِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُوا مَا إِسْرَارَهُمْ. فَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ (علاماتهم) اللّهُ أَضْعَانَهُمْ (احقادهم وعداوتهم)؟ وَلُو نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ (علاماتهم) وَلَتَعْرِفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ. وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ. وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقُوا الرَّسُولَ وَسَلُوا أَعْمَالُهُمْ. وَاللّهُ مَنْ مَنْكُمُ اللّهُمْ. وَلَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُمْ. يَا أَيْسُلُوا أَعْمَالُهُمْ. وَلَا تَبْعِلُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْعِلُوا اللّهُ مَنْكُمْ وَا الرَّسُولَ وَلَا اللّهُ مَنْكُمْ وَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُمْ اللّهُ مَا لَهُمْ اللّهُمْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ مَن مَنْ مَنْ اللّهُ وَا الرَّهُ وَا الرَّهُ وَا الرَّهُ وَا الرَّهُ وَا الرَّهُ وَا اللّهُ مَا اللّهُمُ اللهُمْ وَلَا اللّهُ مَنْ الللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُمْ الللّهُ اللّهُ مَلِهُمْ اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُمُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِزَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (لمن رَكَن اليها) لَعِبٌ وَلَهُوٌ (قصير زائل). وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْنِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ. إِنْ يَعْفُوا فِي يُونِي لِتَنْفِقُوا فِي يَعْفُوا فِي يَعْفُوا فِي يَعْفُوا فِي يَعْفُوا فِي يَعْفُوا فِي يَعْفُوا فِي سَيْئِلُ اللَّهُ النَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. سَبِيلِ اللَّهِ. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ.

٤٨- سورة الفتح

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر. وَيُتِمَّ بِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَرْعُرا فَيْ فَكُوبِ وَيَهْمَ بَعْمَتَهُ عَلَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا. لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (بالتقدير والمشيئة لاستحقاق بما عملوا) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (بالتقدير والمشيئة لاستحقاق بما عملوا) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْيَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ (بان لا ينصر). عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَمَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. (ارسلناه) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ (تنصروا الله) وَتُوقِرُوهُ (تعظيموا الله) وَتُسَبِّحُوهُ (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ؛ يَدُ اللَّهِ (ميثاقا بيعة) فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (في بيعتهم لك). فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا (بالاستحقاق والتقدير) أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا (بالتقدير والتفضل). بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ (بان لا نصرهم الله). وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ (بالتفضل) وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق). وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ. يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. قُلْ لَنْ تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَاب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. فَإِنْ تُطِيعُوا يؤتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (في القعود) وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ. فَأَنْزَلَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُسَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم (لاذن لكم الفتح لكن لم يؤذن لَكُمُ) لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُون ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. يُعْجِبُ الرُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ (بيانية بعملهم) مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً.

٤٩- سورة الحجرات

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاتَّقُوا اللَّه. إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ. يَا أَيُّا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
 ٢٤٩

بَعْضِكُمْ لِبَعْض (خشية) أَنْ تَحْبَطَ (تفسد) أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَنَّوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبُكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. (ردكم كان) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَانْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا (اعدلوا في الجزاء). إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (العادلين بالمجازاة). إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ. وَلَا (تسخر) نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا (تعيبوا) أَنْفُسَكُمْ (بعضكم بعضا). وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ (المَكروه كالفاسق). بِنُّسَ الاِسْمُ (المذكور في التنابز) الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنّ إنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثْمٌ. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوكُمْ. وَانْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئًا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْكَ أَنْ اللّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ عَلَيْمٌ مَادِقِينَ. إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

٥٠- سورة ق

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (العظيم انك منذر). بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَيْذَا مِثْنَا وَكُنّا ثُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَيْذَا مِثْنَا وَكُنّا ثُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ (بالموت). وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (بذلك)، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي الْأَرْضُ مِنْهُمْ (بالموت). أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (بلا عمد) وَزَيَّنَاهَا وَمَا أَمْرٍ مَرِيجٍ (مضطرب). أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (بلا عمد) وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (شقوق). وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا (بسطناها) وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُرُوجٍ مَبِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ كُلِّ زَوْجٍ مَبِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (المحصود). وَالنَّعْلَ بَاسِقَاتٍ (طوالا) لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (متراكب)؛ حَنَّا لِهُ مَلْدًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) وَقَوْمُ تُبَعِيكُ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَيْكَةِ (العيضة من الشجر) وقَوْمُ تُبَعِيكُ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ (الدنيوي)؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ (شك) مِنْ خَلْقٍ جَدِيد (بالبعث).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ (الملكان) عَنِ الْيَهِينِ (يمين الانسان) وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (حفيظ). مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (حفيظ). وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ، ذَلِكَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (حفيظ).

كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ. وَنُعِجَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ تَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ (ملك) وَشَهِيدٌ (يشهد عليها). (ويقال للكافر) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ (وغفلتك) فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (تدرك به). وَقَالَ قَرِينُهُ (الملك الشاهد) هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيدٌ (حاضر). أَلْقِيّا (يا ملكين) فِي جَمَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ، مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريبٍ (مرتاب في دينه). الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ، فَالْقِياهُ فِي الْعَذَابِ الشّدِيدِ. قَالَ لَا يَعْدِ. قَالَ لَا الْعَذَابِ الشّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ (الغوي) رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ لَا تَخْرَصُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلْهُعِيدِ. مَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ (بالجزاء) لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَمَّمُ هلِ امْتَلَأْتِ؟ وَتَقُولُ هلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَأُزْلِفَتِ (قربت) الْجَنَّةُ لِلْعَبِيدِ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ (ملازم للطاعة) حَفيظٍ (للحدود). مَنْ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ (ملازم للطاعة) حَفيظٍ (للحدود). مَنْ فِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (دون ان يراه) وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (مقبل على الطاعة). ادْخُلُوهَا فِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا. فَنَقَبُوا (فتشوا) فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَن مَحِيصٍ (محرب)؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (يعي به) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ (للموعظة) وَهُو شَهِيدٌ (حاضر القلب). وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (تعب). فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ( الحضوع اي ذهاب طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ( الحضوع اي ذهاب الطّل أي الغروب). وَاسْتَمِعْ (استَمعوا) يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطّل أي الغروب). وَاسْتَمِعْ (استَمعوا) يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطّلُ أي الْخَرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السَّمُونِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمٍ بِجَبَّارٍ. الطّل أي الْخَرُوبِ. وَالْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطّلُ أَيْ الْخَرُوبِ. وَالْمُ يَوْمُ لَيْدُولُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمُ بِجَبَّارٍ. الطّل أي الْمُورِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمُ بِجَبَّارٍ. الشَّمْونَ مَنْ يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمُ بِجَبَّارٍ. الْقُرْأَن مَنْ يَغَافُ وَعِيدِ.

٥١- سورة الذاريات

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ٢٥٢ وَ الدَّارِيَاتِ (تهب بالتراب) ذَرْوًا (من الرياح)، فَالْعَامِلَاتِ وِفْرًا (ثقلا وهي السحاب) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (من السفن) فَالْمُقَتِسَمَاتِ أَمْرًا (من الملائكة)، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ الدِّينَ (الحساب) لَوَاقِعٌ (يوم القيامة). وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (الطرائق والطبقات)، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ (بشأن القرآن)؛ يُؤْفَكُ (يصرف باطلا) عَنْهُ (القرآن) مَنْ أُفِكَ. قُتِلَ (هلك) الْحَرَّاصُونَ (الكذابون بظنهم) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ (جهل يغمرهم) سَاهُونَ. يَسْأُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ؟ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ (يعذبون). ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْعُونَ. وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ. وَفِي قَبْلُ وَالْمَحْرُوم.

وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ. أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ (البعث) لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَتَّكُمْ تَنْطِقُونَ .

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (الملاعكة). إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. فَرَاغَ (دهب سرا) إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ قَالَ سَلَامٌ، قَوْمٌ مُنْكُرُونَ. فَرَاغَ (دهب سرا) إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ الله الله الله الله الله الله وَمَلَّمُ وَبَشَرُوهُ بِعُلَامٍ الله الله الله الله الله الله وَمَلَّمُ وَبَشَرُوهُ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ (جاعة) فَصَكَّتْ (لطمت) وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (تلد؟). قَالُوا إِنّا عَلِيمٍ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنّا قَالُوا إِنّا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْمٍ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْمٍ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلْقَوْمِ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

وَفِي مُوسَى (آية) إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَتَوَلَّى (فرعون) بِرُكْنِهِ (جنوده) وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ (البحر) وَهُوَ مُلِيمٌ. (جنوده) وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ (البحر) وَهُو مُلِيمٌ. وَفِي عَادٍ (آية) إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي عَادٍ (آية) إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي عَادٍ (آية) إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.

(البالي المتفتت). وَفِي ثَمُودَ (آية) إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (نهارا). فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. وَ(اذكر) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ (بقوة) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ. فَفِرُّوا إِلَى اللّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا مَعْ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتُواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِرٌ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتُواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِرْ فَإِنَّ اللّهُ فَمَا أَرْيِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمُتِينُ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا (من اهل وَمَا مُؤَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونِ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.

٥٢- سورة الطور

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالطُّورِ (الجبل) وَكِتَابٍ (يحصي اعالكم) مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَشْورٍ (حين النشر) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (في السياء) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (المملوء)، إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. يَوْمَ تَمُورُ (تتحرك وتدور) السَّمَاءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ (يدفعون الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ (يدفعون بعنف) إلى نارِ جَهَمَّمَ دَعًا. (ويقال لهم) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ؟ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَنَّمُ لَا تُبْصِرُونَ ؟ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَنَّهُمْ لَرَبُّهُمْ. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَعِيمٍ، فَاكِهِينَ (متلذذين) بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُمْ بُحُورٍ عِينٍ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُمْ بُحُورٍ عِينٍ.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا مِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَمَا ٱلنَّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونٌ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُو مَكْنُونٌ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ .

٥٣- سورة النجم

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (الذي سقط)، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (بل هو مبعوث)، وَمَا يَتْطِقُ (بالقران) عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ (القران) إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. عَلَّمَهُ ( رَبّه) شَدِيدُ الْقُوَى.

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (فاستولى) ، وَهُوَ (النبي) بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا (من ربّه نورا ومعرفة) فَتَدَلَّى (فقرب). فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى (درجة ومعرفة) . فَأَوْحَى (الله) إِلَى عَبْدِهِ (محمدا) مَا أَوْحَى. مَا كَذَبَ (كذّب) الْفُؤَادُ (فؤاد النبي) مَا رَأَى (بعينه). أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَآهُ (رأى النبي جبرائيل) نَوْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْغُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (جاءرة). إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان (برهان). إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُ الْهُدَى. أَمْ (ليس) لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ (بالعدل والتفضل والحكمة) وَيَرْضَى.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَاءِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. وَانَّ الظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَكَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَن اهْتَدَى .

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. ق: فَلَا تُزَكُّوا (تمدحوا ايها الناس) أَنْفُسَكُمْ (باطلا) هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى (فيزكيه).

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (اعرض عن الطاعة) وَأَعْطَى (مالا) قَلِيلًا (من الواجب) وَأَكْدَى (منع الباقي). أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (ان تحمل اوزاره). أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْهَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَنْكُى. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْدَى. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى (ارضى). وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى (كوكب). وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اسقطها). فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى (من الحجارة). فَبِأَيِّ وَأَطْغَى. وَ (قرية) الْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى (اسقطها). فَعَشَّاهَا مَا غَشَى (من الحجارة). فَبِأَيِّ اللهُورَيِّ وَرَبِّكَ (ايها الانسان المعرض) تَتَمَارَى (تشكك)؟ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ (قبيل) النُّذُرِ الْأُولَى. أَزْفِتِ (قربت) الْأَرْفِةُ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ. أَفْمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَلَا تَبْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (لاهون). فَاسْجُدُوا لِللّهِ وَاعْبُدُوا .

٥٤- سورة القمر

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ (حينها). وَإِنْ يَرُوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِعْرٌ مُسْتَمِرٌ (قوي من المرة). وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ (الى نهايته). وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ النَّاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اللَّاعِ (صاحب الصيحة) إلى شَيْءٍ نُكُرٍ (شديد). خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّاعِ (طم) يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ اللَّاعِ (طم) يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ (صعب).

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (انتهروه). فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُمْهَمِ (منصب). وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (قضي). وَحَمْلْنَاهُ (نوح ومن معه) عَلَى (سفينة) ذَاتِ أَلْوَاحٍ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (قضي). وَحَمْلْنَاهُ (نوح ومن معه) عَلَى (سفينة) ذَاتِ أَلْوَاحِ (خشب) وَدُسُرٍ (ما يشد به من حبال ونحوها). تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ يَسَرْنَا تَرَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابِي وَنُدُرٍ. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا (شديد الصوت عند الهبوب) فِي يَوْم نَحْسٍ (شؤم) مُسْتَمِر (شديد من المرة). تَنْزعُ النَّاسَ (ترفعهم وتسقطهم)كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (منقلع وساقط). فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ (ان اتبعنها) وَسُعُرٍ (جنون). أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا؟ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (متكبر بطر). سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (البطر). إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ (يا صالح) وَاصْطَبرْ (واصبر لحين الوعد). وَنَبَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (وبينها). كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (لمن هو يومه بينهم وبين الناقة فنقضوه). فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى (تناول السيف) فَعَقَرَ (الناقة فقتلها). فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً. فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ (هشيم يابس داست الانعام في حظيرة). وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ (للتذكر) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُر (على لسان لوط) . إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ حَاصِبًا (ريحا فيها حصباء) إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (قريب الصبح)؛ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا.كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (بانذاري). وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا (اعمينا) أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ (وما جاء في ) نُذُرِ (انذاري). وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ (متصل). فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (تحقق انذاري). وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ (للذكرى) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (معتبر ومتعظ). ؟

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (الانذار على لسان موسى). (لقد) كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ (قوي) مُقْتَدرٍ. أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ؟ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (الكتب السابقة)؟ أَمْ يَقُولُونَ (الكفار) نَحْنُ جَمِيعٌ (جمع) مُنْتَصِرٌ (على محمد)؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ (فِي الدنيا) وَسُعُرٍ (النار في الاخرة). يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. ذُوقُوا مَسَّ (حر) سَقَرَ (جمنم).

إِنَّا (خلقنا)كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (بتقدير). وَمَا أَمْرُنَا (لشيء نريده) إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (معتبر)؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ (الناس) في الزُّبُرِ (كتب الحفظة). وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَلُ (مسطور فيها). إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (انهار). فِي مَقْعَدِ (مقاعد) صِدْقٍ (حق) عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (هو الله).

٥٥- سورة الرحمن

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ (من شاء) الْقُرْآن. خَلَقَ الْإِنْسَان. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (النطق). الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَحْمَدُ عَلَّمَ (النبت الذي لا ساق له) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (يخضعان). وَالنَّجْمُ (النبت الذي لا ساق له) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (يخضعان). وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (العدل بـ). أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (الحلق). فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ (الطلع). وَالْحَبُ (الحنطة والشعير) دُو الْعَصْفِ (الورق السنبل الذي يصير تبنا) وَالرَّيْحَانُ (ورق السيقان). فَبِأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا (الجن والانس) تُكَذِّبَانِ؟

حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ (طين يابس له صلصلة) كَالْفَخَارِ (اصل يؤول الى ما يكون منه). وَخَلَقَ الْجَانَ (الجن) مِنْ مَارِجِ (لهب) مِنْ نَارٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ (الصيف والشتاء) وَرَبُّ الْمَغْرِيَيْنِ (الصيف والشتاء). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (ايها الثقلان)؟

مَرَجَ (وصل الله) الْبَحْرَيْنِ (ببعضها) يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ (حاجز) لَا يَبْغِيَانِ (يتداخل ماؤهما فلا يصير المالح عذبا ولا العكس). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا (البحرين) اللَّوْلُوُّ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ وَلَهُ الْجَوَارِ (السفن) الْمُنْشَآتُ (المحدثات) في الْبُحْرِ كَالْأَعْلَامِ (الجبال). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (ايها الثقلان الانس والجن)؟

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا (الارض) قَانٍ (ومن في السياء يفنى ايضا) وَيَبْقَى وَجْهُ (وجه صلة زائد) رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ (العضمة) وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يَسْأَلُهُ (يطلب منه) مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ (في خلقه). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ سَنَقُرْغُ لَكُمْ (سنقصد ونقيم حسابكم) أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (الانس والجن). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ (جوانب) السَّمَاوَاتِ ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ (جوانب) السَّمَاوَاتِ ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ (جوانب) السَّمَاوَاتِ شَكَانِهُ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا. لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (قوة). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُكَذِبَانِ؟ يَوْمَلُهُ وَوَقَى السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً (مُحْرة) كَالدِهانِ (الاحمر فيا عَلْمَ اللهول). فَيَأْيِ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانٍ. فَيَوْمَئِذٍ (تنشر الكتب) لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ اعظم الهول). فَيَأْيِ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانٍ. فَيَوْمَئِذٍ (تنشر الكتب) لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَعَلَى اللْمَعْمُ الْمِولُ). فَيَأْيَ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ. هَذِهِ جَمَّتُمُ الَّتِي يُكَذِبُ إِنَّ وَعِلْمَهم ) فَيُؤْخَذُ بِالتَوْاضِي وَالْأَقْدَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانٍ. هَذِهِ جَمَّتُمُ الَّتِي يُكَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ بَيْنَمَ وَبِيْنَ حَمِيمٍ (ماء حار) آنٍ (شديد الحرارة). فَيَأْتِي آلَاءٍ رَبِكُمَا ثُكَذِبًانِ.

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ (قيامه بين يدي) رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ ذَوَاتَا أَفْنَانِ الْعَصَان). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَانِ (صنفان، سائغان كل بحسبه). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مُثَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِبُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (الديباج) وَجَنَى (ثمر) الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (قريب). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِنَ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجهن) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ (فتضهن) إِنَّسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ (بالطاعة) وَالْمَرْجَانُ (صغار اللؤلؤ بياضا). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ (بالطاعة) إِلَّا الْإِحْسَانُ اللؤلؤ بياضا). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ (بالطاعة) إلَّا الْإِحْسَانُ

(بالثواب). فَيِأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيِأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (فوارتان). فَيِأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَخَلْ وَرُمَّانٌ. فَيِأَي عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (فوارتان). فَيِأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَخَلْ وَرُمَّانٌ. فَيِأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْعَيْرَانُ عِسَانٌ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرُفِ (حرير) خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ (بسط ملونة) حِسَانٍ. فَيَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تَبَارَكَ (ظهرت بركة) اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام.

٥٦- سورة الواقعة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (القيامة). لَيْس لِوَقْعَتِهَا (نفس) كَاذِبَةٌ (حينها). خَافِضَةٌ (لاهل النار). إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ (فتت) الْجِبَالُ بَسًا. فَكَانَتْ هَبَاءً (غبارا) مُنْبَثًا (منتشرا). وَكُنْتُمْ (ايها العياد) أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (المؤمنون المسلمون)؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (الشيال الكافرون المكذبون) مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ؟ وَالسَّابِقُونَ (بالخيرات) السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ؟ وَالسَّابِقُونَ (بالخيرات) السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. مُثَلِّةٌ (جهاعة) مِنَ الْأُولِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (مطعمة بالذهب) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (لا يهرمون) بِأَكْوَابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلِّدُونَ (لا يهرمون) بِأَكْوَابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ (شراب) مَعِينٍ (طاهر نقي) لَا يُصَدَّعُونَ (تصدع رؤسهم) عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (تنقطع عنهم). وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. وَحُورٌ (بيض) عِينٌ (واسعات العيون) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْمَلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا وَلَا يَنْمُلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُولُ اللَّوْلُو (بياضا) الْمَكْنُونِ (لم يُسهن احد). جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْولًا (باطل وهجر) وَلَا تَأْيُمَا (الاحْمُ مِن القول) إلَّا (بل) قِيلًا (قولا) سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا

وَأَصْعَابُ الْيَمِينِ، مَا أَصْعَابُ الْيَمِينِ؟ فِي (شَجَر) سِدْرٍ مَخْضُودٍ (منزوع الشوك) وَ (شَجَر) طَلْحِ (الموز) مَنْضُودٍ (مصفوف ومتراكم ثمره) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (دائم) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (جار). وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (عالية ). إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ (جار). وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (عالية ). إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ (الحوريات) إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (عذارى) عُرُبًا (متحببات) أَثْرَابًا (بنفس السن). لِأَصْعَابِ الْيَمِينِ. ثُلَّةٌ (جملعة) مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.

وَأَصْعَابُ الشِّمَال، مَا أَصْعَابُ الشِّمَالِ؟ فِي (رَيح) سَمُومٍ وَ (ماء) حَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَعْمُومٍ (دخان اسود) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ (الذنب) الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْحِنْثِ (الذنب) الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْمُؤُونِ وَالْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْأَوْلُونَ وَلَا الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجِرٍ مِنْ زَقُومٍ (مرة). فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. فَشَارِبُونَ الْمَالُونَ مِنْ الْمُعَمِ (ماء حار). فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (الابل العطاش). هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِينِ.

غَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. أَقْرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ خَنُ الْحَالِقُونَ؟ خَنُ وَمُلْشِعَكُمْ فَتَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين) عَلَى أَنْ بُتِلَ أَمْنَالَكُمْ (غيركم) وَنُلْشِعَكُمْ فَي مَا لَا تَعْلَمُونَ (من الصور غير البشرية). وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكَرُونَ. أَقْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ خَنُ الزَّارِعُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَقْرَعُونَ (تعجبون وتقولون)؛ إنّا لَمُغْرَمُونَ (مملكون)، بَلْ خَنْ مَحْرُومُونَ (بتلف تَقَلَمُونَ (تعجبون وتقولون)؛ إنّا لَمُغْرَمُونَ (مملكون)، بَلْ خَنْ مَحْرُومُونَ (بتلف الزرع). أَقَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ (السحاب) أَمْ خَنْ الْمُنْرِلُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجُاجًا (شدید الملوحة). فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ. أَقَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُشْرَبُونَ؟ فَرُ الْمُنْشِئُونَ؟ خَعْلَنَاهَا تَذُكِرَةً (آية تُورُونَ (تشعلونها)؟ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَعْجَرَتَهَا أَمْ خَنُ الْمُنْشِئُونَ؟ خَعْلُنَاهَا تَذُكِرَةً (آية للتذكر) وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (المسافرين). فَسَتِحْ (ناطقا) بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِيم.

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (على

الله) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( مصون عندنا) لَا يَمَسُهُ إِلَّا (الملائكة) الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَيَهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (متهاونون مكذبون)؟ وَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ (المطر) أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (فتنسبوه لغير الله). فَلُولًا (فهلا) إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (دنا الموت) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (الى الميت) وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فَلُولًا (فهلا) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَأَمَّا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَأَمَّا إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ. فَاللهِ اللهِ الله الميت) مِنَ الْمُقَرِينَ فَرَوْحٌ (راحة) وَرَيْحًانٌ (رزق حسن) وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ وَنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فَسَلَامٌ لَكَ (يا من انت) مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِينِ الصَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَتِحْ بِاللهُ مَنْ عَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَتِحْ بِاللهُ مَنْ عَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَتِحْ بِاللهُ مَا الْعَرَابُ الْهُ مَنْ عَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَتِحْ بِاللهُ الْعُرَابُ مِنْ الْمُعَرِينَ الطَّالِينَ فَنُولًا مِنْ عَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَتِحْ بِاللهُ الْعُولَةِ مَنْ الْعُلَيْةِ وَعَلَمْ الْعُولِيمَ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُكَانِ الْعَظِيمِ.

٥٧- سورة الحديد

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْأَوَّلُ (قبل الاشياء بلا اولية) وَالْآخِرُ يُعْمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ (بعدها بلا آخرية) وَالظَّاهِرُ (بالدلائل) وَالْبَاطِنُ (عن الحواس) وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (مستول بتدبيره) عَلَى الْغَرْشِ (مركز تدبير الملك) دوما). يَعْلَمُ مَا يَلِجُ (يدخل) فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَعْرُبُ مِنْهَا. وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ (يصعد) فِيهَا. وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يُولِجُ (يدخل) اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهُ اللَّهُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَمُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ .

آمِنُوا (ايها المؤمنون) بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (حق الايمان بالطاعة والانفاق) وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ (من مال) فِيهِ. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (حقا الايمان واعلاه) وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ (حق الايمان بالطاعة والانفاق) وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنَوْمِنُوا بِرَبّكُمْ (حقلا الايمان واعلاه)؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ (على الطاعة والانفاق) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. هُوَ الّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ (ايها المؤمنون) مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ (ايها المؤمنون) مَنْ أَنْفَقُ مِنْ قَبْلِ الْفَيْحِ وَقَاتَلَ. أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهِ يَنْكُمْ (ايها المؤمنون) مَنْ أَنْفَقُ مِنْ قَبْلِ الْفَيْحِ وَقَاتَلَ. أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى. وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّه (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (حلالا جيدا محمودا) فَيُضَاعِفَهُ لَهُ (يوم القيامة) وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ (في يوم القيامة) يَسْعَى نُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامهم) وَبِأَيْمَانِهِمْ. (جوانبهم واليمين للتشريف يقال لهم) بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامهم) وَبِأَيْمَانِهِمْ. (جوانبهم واليمين للتشريف يقال لهم) بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ بَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ (فِي يوم القيامة) لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا (انتظرونا) نَقْتَيِسْ مِنْ نُورِكُمْ. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا (تبكيتا وزجرا فرجعوا). فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ (المؤمنين والكافرين) بِسُورٍ (حاجز) لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ الرَّمْمَةُ (حيث المؤمنين) وَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (حيث الكفافرين). (المنافقون) بَلَى وَلَكِثَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ (المنافقون) بَلَى وَلَكِثَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ (بالمؤمنين) وَارْتَنْتُمْ (وشككتم) وَعَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ (المتنيات) حَتَّى جَاءَ أَمْرُ (باعالكم) وَتَرَبَّصُهُمْ (بالمؤمنين) وَارْتَبْتُمْ (وشككتم) وَعَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ (المتنيات) حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللّهِ الْعَرُورُ (من الشيطان). فَالْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ (ايها المنافقون) فِدْيَةٌ وَلَا الْذِينَ كَفَرُوا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ.

أَلَمْ يَأْنِ (يحن) لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (فيتقوا وينفقوا)؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ (الزمن) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (فعصوا). وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّمُ تَعْقِلُونَ (تعقلونها). إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ (المتصدقين) وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ الْآيَاتِ لَعَلَّمُ تَعْقِلُونَ (تعقلونها). إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ (المتصدقين) وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًوا اللَّهَ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ

الصِّدِيقُونَ (اهل الصدق والتصديق) وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

اعْلَمُوا أَتَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنيًا (لمن ركن اليها) لَعِبٌ وَلَهُوٌ (قصير زائل) وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَائُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ (وكل هذا مفارقكم) كَمْتَلِ عَيْثٍ (مطر) أَجُّبَ الْكُفَّارَ (الزراع) نَبَاتُهُ (الذي نبت به) ثُمَّ يَبِيجُ (يببس) فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ (لمن نسي الاخرة) وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضُوانٌ (لمن امن واتقى)، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا شَدِيدٌ (لمن نسي الاخرى) إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا (لمن ركن اليها ونسي الاخرى) إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَايقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعْرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِه. ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق) وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إلاستحقاق) وَلا يَقْرَعُوا (نخلقها). إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لَكِيْ لَا تَأْسُؤا (تخزنوا) عَلَى مَا فَاتَكُمْ (من الدنيا) وَلَا تَقْرَحُوا (فرح بطر واشم) اللّهِ يَسِيرٌ. لَكِيْ لَا تَأْسُؤا (تخزنوا) عَلَى مَا فَاتَكُمْ (من الدنيا) وَلا تَقْرَحُوا (فلا ينفقون اللّه مِنا وجب عليهم) وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ (عصيانا). وَمَنْ يَتُولُ (يعرض) فَإِنَّ اللّهُ فُو الْغَنَّى (عنكم) الْحَقِيدُ (الحامد للمحسنين).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ (العدل فيه)، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (العدل بالمجازاة). وَأَنْزَلْنَا (خلقنا بامر انزلناه) الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (في القتال) وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (فعلا ومشاهدة) مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلهُ بِالْغَيْبِ (ولم يرهم). إِنَّ اللَّهُ وَمِنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (فعلا ومشاهدة) مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلهُ بِالْغَيْبِ (ولم يرهم). إِنَّ اللَّه قوي عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِمَا النَّبُوقَة وَالْكِتَابَ (المنزل) فَمِنْهُمْ وَمِي عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِمَا النَّبُوقَة وَالْكِتَابَ (المنزل) فَمِنْهُمْ (من ذريتهم) مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَقَيْنَا (اتبعناهم وبعثنا) عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا وَقَقَيْنَا وَقَقَيْنَا وَقَقَيْنَا وَمُعَلَى مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً — وَ (فيهم) رَهْبَائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا- مَا كَتَبْنَاهَا (الرأفة) عَلَيْمِ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ. فَمَا رَعُوهَا (الرأفة) حَقَ رَعْبَمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (غير صادقين). يَا أَيُّها رَعْايَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ (صدقوا) أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (غير صادقين). يَا أَيُّها

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ (حق الایمان) يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ (ضعفین من الاجر) مِنْ رَحْمَتِهِ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا (هدى وعصمة) تَمْشُونَ بِهِ (يهديكم الصراط المستقيم). وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. (اعلمكم بذلك) لِئَلَّا (زائدة) يَعْلَمَ (ليعلم من كفر) أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا (انهم لا) يَقْدِرُونَ (ينالون) عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع). وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

٥٨- سورة المجادلة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ (تحاورك) فِي زَوْجِهَا (المظاهر لها)، وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ (بان يقول انت علي كظهر امي محرما لها عليه، قولهم كذب فنساؤهم)، مَا هُنَّ أُمَّهاتِهمْ إِنْ أُمَّهاتُهمْ إِلّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا. وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ (المظاهرين ما سلف). وَالَّذِينَ (كانوا) يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (قبل النهي والعفو عما سلف) ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (يظاهرون مرة ثانية بعد النهي) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ( يجامعها، عقوبة له). ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ (لترك هذا القول المنكر) وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا فِي اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ. وَلِلْكَافِرِينَ (المستحلين لها) عَذَابٌ أَلِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ (يشاقون) اللَّه وَرَسُولُهُ (مكذبين) كُبِتُوا (اهينوا) كَمَّا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى (اسرار) ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (يسمع ويرى فلا مكان يحده ولا عدد يعجزه) وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ (يسمع ويرى) أَيْنَ مَا كَانُوا. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (فلا مكان يحده ولا زمن يمنعه ولا عدد يعجزه). أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى (بالاثم) ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ (كفرا). وَاذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ (بالسلام عليكم). وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ (بينهم سرا) لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ (من عصيان). حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ (بكفرهم) يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. إِنَّمَا النَّجْوَى(بالاثم) مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تقديره). وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا (اوسعوا) فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا (انهضوا) فَانْشُرُوا، يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (بالتسليم والطاعة على غيرهم) وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (على غيرهم) دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (الاغنياء منكم) إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ (مسارة)، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ (قبل) نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. ذَلِكَ (التصدق) خَيْرٌ لَكُمْ (لنفع فقرائكم) وَأَطْهَرُ (لاموالكم). فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا (لفقر) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ (ايها المؤمنون الاغنياء) أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ خَبْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ (لفقر). فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (خفف عليكم بجواز المناجاة من دونها) فَأَقْيُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

أَلَمْ تَرَ إِلَى (المنافقين) الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا (كافرة اليهود) غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، (هؤلاء المنافقون) مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَمْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ (انهم منكم) وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (سترا على كفرهم) فَصَدُّوا (بالتثبيط) عَنْ (الجهاد في) سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ

لَهُ كَمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ. أَلَا إِنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ (يَخَالَفُون) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (كَفُرا) أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ (شاقق) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (كافرا به) وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عِشِيرَتَهُمْ. أُولَئِكَ (الذين لا يوادونهم) كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ (حياة قلوب) مِنْهُ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (لجزيل ثوابه). وَلَئِكَ حَزْبُ اللَّهِ. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

٥٩- سورة الحشر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ (اول حشر لهم). مَا طَلَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ. فَأَتَّاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وَقَذَفَ فِي يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ. فَأَتَّاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ الرُّعْبَ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيمِمْ (باخذ ما يستحسنون من خشب ولكي لا بينتفع قُلُومِهِمُ الرُعْبَ يُغْرِبُونَ بيُوتَهُمْ بِأَيْدِيمِمْ (باخذ ما يستحسنون من خشب ولكي لا بينتفع بها) وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ (بتهديم ما بقي من خراب). فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْمِمُ الْجَلَاءَ (الحَروج) لَعَذَّبُمُ فِي الدُّنْيَا (بالقتال) وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. كَتَبَ اللّهُ عَلَيْمُ الْجَلَاءَ (الحَروج) لَعَذَّبُمُ فِي الدُّنْيَا (بالقتال) وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. فَلَكُ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا (عادوا وكادوا) اللّهَ وَرَسُولَة وَمَنْ يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَايِولَ (عادوا وكادوا) اللّهَ وَرَسُولَة وَمَنْ يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا عَرُونَ فَعَلَى رَسُولِهِ فَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (خِيلَة مِنْ خَيْلُ وَلَا رِكَابٍ (فلم تقاسوا او تقاتلوا)، وَلَكِنَّ اللّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى (السرعتم) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَلَا رِكَابٍ (فلم تقاسوا او تقاتلوا)، وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَعُومُ اللهُ عَلَى وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَوْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْمَ اللّهُ عَلَى وَلَا وَ

مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق) . وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

مَا أَفَاءَ (رد) اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (من دون قتال) فَلِلَهِ ( تعظيا وصلة بوليه) وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ (الفيء) دُولَةً يَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ (من الفيء) فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَائْتَهُوا. وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (ومما افاء الله ) لِلْفُقْرَاءِ (عموما، وبالحصوص) الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَ ( الانصار) الَّذِينَ تَبَوَّءُوا (سكنوا) اللَّارَ (المدينة) وَ (ألفوا أُولِينَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَ ( الانصار) الَّذِينَ تَبَوَّءُوا (سكنوا) اللَّارَ (المدينة) وَ (ألفوا الْإِيمَانَ) مِنْ قَبْلِهِمْ (المهاجرين)، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً (حسد) مِمَّا أُوتُوا (المهاجرين من فضل). وَيُؤْيَرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ (حاجة). وَمَنْ يُوقَ شُحَّ (حرص) نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ صَابُقُونَا بِالْإِيمَانِ. وَلا يَجْدِهِمْ (بعد المهاجرين والانصار): يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَكُمْ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَكَاذِبُونَ مَعَكُمْ وَلَا نَعْشِهُ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ. لَأَتْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ مَنِعُونَ. لَا يَقْقَهُونَ. لَا يَقْقَلُونَكُمْ شَدِيدٌ، جَمِيعًا وَقُلُومُهُمْ شَتَى (متفرقة). ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَا كَفَر قَلْ إِنْ بَرِيءٌ مِنْكَ. إِنِي أَتَهُمُ مَا أَنَهُمَ اللَّهُ مَنْ وَلَا عَلَالِمْ فَلَا يَعْفِعُ وَلُولُ مَعْلُولُ الشَّيْطَانِ، إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَا كَفَر الشَّيْطَانِ، إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَا كَفَر قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَا كَفَر اللَّهُ مِرْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ رَبِّ الْعَالِمِينَ (رياء وخذلانا). فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا ٢٦٩

تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِتُونِ. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ الْصَحَابُ النَّجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ (وادرك) لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (فاعتبروا). وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون ويستدلون). هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ (السر) وَالشَّهَادَةِ (العلانية) هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ والطَاهر) السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب (الطاهر)) السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب (الطاهر)) السَّلَامُ المُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب الكبرياء) . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُقَورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى. يُسَبِّحُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ (ينزهه بالدلائل عن كل شريك او نظير) وهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

٦٠- سورة المتحنة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا (كفار مكة) عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ، تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ (بسبب) أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ، (لا تتخذوهم اولياء) إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ. إِنْ يَتْقَفُوكُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ. إِنْ يَتُقَفُوكُمْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ. لَنْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ. لَنْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُورُونَ. لَنْ تَغْفَوكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ (مِن المشركين). يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ (وبينهم بانهم في النار). وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَتُعْ وَلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ. وَمَنْ يَنَوَلَّ (فيعصي ويواليهم فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً (بايمانهم). وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

لَا يَهْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (العادلين في الجزاء). إِنَّمَا يَهْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اللّهِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ. وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ (بانهن خرجن للدين وليس هربا من ازواجمن). اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ (المحاربين). لَا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ (عشرة او نكاحا). وَآتُوهُمْ (ازواجمن الكفار) مَا أَنْفَقُوا (من محور فيطلقوهن). وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (بعد ذلك) أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِذَا الكفار) مَا أَنْفَقُوا (من محور فيطلقوهن). وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ (بعد ذلك) أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِذَا الكفار) مَا أَنْفَقُوا (ويطلقوا). ذَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ (في الكتاب) يَحْكُمُ ولِيسَالُو (ازواج المهاجرات الكفار) مَا أَنْفَقُوا (ويطلقوا). ذَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ (في الكتاب) يَحْكُمُ ولِيسَالُو (ازواج المهاجرات الكفار) مَا أَنْفَقُوا (ويطلقوا). ذَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ (في الكتاب) يَحْكُمُ اللّهِ وَلا يَشْكُمُ. وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ (بارتداد) فَعَاقَبَتُمْ (وغنمتم) فَاتُتُوا اللّهِ الذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. وَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي أَنَّمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا النَّيِيُ وَلا يَشْتُلُنَ وَلا يَشْتُلُنَ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُلُنَ وَلا يَشْتُلُنَ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُلُنَ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُونُ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُونَ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُونَ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُونُ وَلا يَشْتُلْ وَلا يَشْتُونُ وَلَا يَنْ اللّهَ يَوْمُ وَفِ فَعَلِيقَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ الْإِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْمٌ قَدْ يَبْسُوا مِنَ (خير) وَلا يَرْ

الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (ان يبعثوا كفرا بالبعث).

٦١- سورة الصف

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يَقُولُونَ مِن سَبِيلِهِ صَقًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوضٌ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمّا زَاغُوا أَرَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ (بالتقدير باستحقاق). وَاللّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (وهو النبي محمد). فَلَمّا جَاءَهُمْ (احمد) بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ (كافرا بآياته) وَهُو بالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ (كافرا بآياته) وَهُو يَدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا (يبطلوا) نُورَ (دين) لِيُعْفِقُ وَاللّهُ مُتِمْ نُورِهِ (دينه) وَلُو كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كُلِهِ وَلُو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَتَّاتٍ جَوْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَتَّاتِ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَتَّاتٍ جَوْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَتَّاتِ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللّهِ كَي قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي (فِي الدعوة) إلَى اللّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنْصَارُ اللّهِ . فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ.

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (بدينهم).

٦٢- سورة الجمعة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يُسَتِحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (الطاهر) الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِينَ (بلا كتاب) رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ (يتطهرون هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِينِ. وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ بالاعمال الصالحة). وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع). وَاللَّهُ نُو الْفَضْلِ الْعَظِيم.

مَثَلُ الَّذِينَ مُمِّلُوا التَّوْرَاةَ (بالعمل بها) ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا (لم يعملوا بها) كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا (كتبا لا ينتفع بها). بِنُس مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي يَعْمِلُ أَسْفَارًا (كتبا لا ينتفع بها). بِنُس مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ثُمَّ تُردُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ( الظهر ) مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

٦٣- سورة المنافقون

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (سترا لكفرهم) فَصَدُّوا (فالتثبيط) عَنْ سَبِيلِ اللهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ. اللهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ. وَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (لحسنها) وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (لفصاحتهم) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُستَدَدة (لانهم لا يفقهون). (هلعون) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمِ (من الرعب). هُمُ الْعَدُولُ فَاحْذَرُهُمْ. قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَا يُعْفِرُ اللّهُ لَهُمْ أَنَّى يُؤُفَكُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَا رَءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَا يَعْفُونَ الْمُعْفِونَ. لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهُ لَهُمْ لَنَ يَغْفِرُ اللّهُ لَهُمْ أَلُ يَعْفُوا عَلَى مَنْ لَوْوْمَ الْفَاسِقِينَ. هُمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لَا مُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَنْدُ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنْفَضُوا. وَلِلّهِ حَرَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَغْفُوا . وَلِلّهُ خُرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْ الْأَذَلَ. وَلِلّهُ الْعُرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (باضاعة الثواب). وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْتَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هُمُ الْخَاسِرُونَ (باضاعة الثواب). وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْتَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَولَا (لا زائدة) أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَلَنْ يُؤخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

٦٤- سورة التغابن

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ٢٧٤ قَدِيرٌ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالَيْهِ الْمَصِيرُ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِيُونَ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَيْلُهُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِينُونَ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَمْ يَأْتِهُمُ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَالُوا قَبُلُ ؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهْدُونَا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (لايمانكم).

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُنْعَثُوا. قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَ بِمَا عَمِلْمُ. وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ (القرآن) الَّذِي أَنْزَلْنَا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ. ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ (بخسارة الكافر). وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَيِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَالَّذِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ (انه مدبر كل شيء وبيده كل شيء ) يَهْدِ قَلْبَهُ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ (انه مدبر كل شيء وبيده كل شيء ) يَهْدِ قَلْبَهُ (الصبر والشكر). وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا الْبَلَاعُ الْمُؤْمِنُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ (المشركون) عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَأَنْفِقُوا (يكن) خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ (بخل) نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (حلال طيبا) يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ.

٦٥- سورة الطلاق

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (مرة في كل طهر لا جماع فيه) وَأَحْصُوا الْعِدَة (لاجل الرجعة فيها قبل انقضائها والبينونة به). وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (اثناء العدة ) إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الزنا فيحب فداء مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (اثناء العدة ) إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الزنا فيحب فداء الحلع). وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ الحَلاق أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ (بالرجعة) بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بعُدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ (بالرجعة) ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ (بالطلاق) بِمَعْرُوفٍ. وَأَشْهِدُوا (على الطلاق والرجعة) ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة لِللَّهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَعْمُلُ لَهُ مَحْرَجًا لِللَّهِ مَنْ كَيْقُ لَلْهُ فَهُو حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْرَا. وَمَلْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ بِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ (كذلك عدة) اللَّلَئِي لَمْ يَحِضْنَ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ (المطلقات) أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ (المطلقات) مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (سعتكم) وَلَا تُضَارُوهُنَّ لَهُ أَجْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ (المطلقات) أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنِ حَتَّى يَضَعْنَ لِمُ فَتَدِينِ). وَإِنْ كُنَّ (المطلقات) أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنِ حَتَّى يَضَعْنَ لِللّهُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتْعِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ مِنَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهُنَ أُجُورَهُنَّ وَأَتْعِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ (مرضعة احرى) أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (من المطلقين) فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّهُ. لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَقْسًا إِلّا مَا آتَاهًا. سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا.

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبَّا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكُرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَاتَّقُوا اللَّه نُكُرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَاتَّقُوا اللَّه يَتْلُو يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (القرآن). (أرسل الله) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قَدْ

أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (عظيمة) وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ (بالعظمة). يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

٦٦- سورة التحريم

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ (مَنع نفسك عن) مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ تَبْتغي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ (فتكلف نفسك وتمنعها من مباح لك)؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانِكُمْ (التحلل منها بالتكفير). وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْبَأَكُ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ (مالت) قُلُوبُكُمَا وَإِنْ مَنْ أَبْبَأَكُ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ (مالت) قُلُوبُكُمَا وَإِنْ مَنْ أَبْبَاكُ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ (مالت) قُلُوبُكُمَا وَإِنْ عَظُاهَرَا (تتعاونا) عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَاكِكُةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَ؛ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ فَانِتَاتٍ وَلِيمًا وَابًا حَيْرًا مِنْكُنَ؛ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ (مطيعات) تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ (خاضعات) سَائِحَاتٍ (صامَات) ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّه مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى رَبُّكُمْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَوِّنَ اللَّهُ النَّيِّ اللَّهُ النَّيِّ اللَّهُ النَّيِّ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّيِ اللَّهُ النَّيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامهم) وَبِأَيْمَانِهُمْ (من جوانبهم واليمين وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامهم) وَبِأَيْمَانِهُمْ (من جوانبهم واليمين للتشريف) يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا (بدخول الجنة) وَاغْفِرْ لَنَا. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضَرَبَ

اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا (بالكفر والعدوان). فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخَيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ وَجَهَا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا (حياة منا). وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّا وَكُثَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.

٦٧- سورة الملك

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَارَكَ (زادت بركته الله) الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (طبقات) مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. فَارْجِعِ الْبَصَرَ (الى السياء) هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (شقوق)؟ (كلا)، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (اعد مرتين) يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًّا (صاغرا لا يجد خللا) وَهُوَ حَسِيرٌ (عاجز). وَلَقَدْ زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ خَاسِيًّا (صاغرا لا يجد خللا) وَهُوَ حَسِيرٌ (عاجز). وَلَقَدْ زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (نجوم) وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا (منها) لِلشَّيَاطِينِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّمْ عَذَابُ جَمَّتَم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا (صوتا متغيظ) وَهِي تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّرُ (تنفصل اجزاؤها) مِنَ الْغَيْظِ. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ (كافر) سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ (بتفهم) أَوْ نَعْقِلُ (بادراك) مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (ولم يروه) لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا فَوْلَكُمْ أَوِ ٢٧٨ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ ؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا (سهلة) فَامْشُوا فِي مَناكِيهَا (جوانبها) وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُور. أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وقدرته) أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ (تتحرك بكم)؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وسلطانه) أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا (ريح فيها حصباء) فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (انذاري بالعقوبة وانه حق)؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْمِ (انكاري بالعقاب)؟

أُولَمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ (باسطات) وَيَشْبِضْنَ (اجنحتهن)؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ؟ إِنِ اللَّحْمَنُ إِنَّا فَي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ (الله) رِزْقَهُ؟ بَلْ لَجُوا (بمادوا) الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ (الله) رِزْقَهُ؟ بَلْ لَجُوا (بمادوا) فِي غُتُو (استكبار) وَنُفُورٍ (ابتعاد). أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْمِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا يَشَكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ (خلقكم) فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ (الحشر) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ إِنَّمَا الْفِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا لَذِي ثَفَوُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ هُوَ أَرَائِتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ الرَّعْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ عَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (جار طاهر)؟

٦٨- سورة القلم

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

ن (نون). وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْر مَمْنُونٍ (مقطوع). وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ (ايكم والباء زائدة) الْمَفْتُونُ (الفتنة أي المجنون انت ام هم)؟ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ طَلَى الْمُهْتَدِينَ. فَلَا تُطِع الْمُكَذِيبِينَ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ (تلين لهم) فَيُدْهِنُونَ (فيلينون لك). وَلَا يُؤْمِعُ كُلَّ حَلَّافٍ (بالباطل) مَهِينٍ هَمَّازٍ (عياب) مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ (بالباطل) مَهِينٍ هَمَّازٍ (عياب) مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ (غليظ) بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ (شرير). أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ (انفه).

إِنَّا بَلُونَاهُمْ (اهل مكة) كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ (البستان) إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا (يجنون هُرها) مُصْحِينَ (لا يشعر بهم المساكين) وَلَا يَسْتَثَنُونَ (بالمشيئة لله). فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ (نار) مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (الليل شديد الظلمة). فَتَنَادَوْا مُصْحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ (غلتكم) إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِين( قاطعين لهره) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ مُصْحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ (غلتكم) إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِين( قاطعين لهره) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (يتسارون) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ (منع للفقراء) قادِرِينَ (بزعمهم). فَلَمَّا رَأَوْهَا (محترقة) قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ (عنها انها ليست هي)، بَلْ خَنُ مُحرُومُونَ (من هُرها). قَالَ أَوْسَطُهُمْ (خيرهم) أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا (هلا) تُسَبِّحُونَ (تائبين). قالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ. قَالُوا يَا رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ . كَذَلِكَ الْعَذَابُ (للكافر)، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبُر لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (تتعاهدون وتحفظون) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءُم إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (يوم شدة يوم القيامة) وَيُدْعَوْنَ إِلَى (توبيخا فيريدون) السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ (من الذل)

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ (في الدنيا) وَهُمْ سَالِمُون.

فَذَرْ فِي وَمَنْ يُكَذِّبُ مِهَذَا الْحَدِيثِ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ (امدهم فِي طغيانهم) إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (قوي). أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ (يعطوك ايها) مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (منه لهم ولناس). فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (منه لهم ولناس). فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ (يونس فتعجل). إِذْ نَادَى (دعا ربه) وَهُو مَكْظُومٌ (مغموم). لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ (اختاره) رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ كَنَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ (بنظر شديد) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْر، (باستحقاق). وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ (بنظر شديد) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْر، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ.

٦٩- سورة الحاقة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَاقَّةُ (الواقعة بحق وهو كل حساب حق عظيم منه تعالى). مَا الْحَاقَّةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (لعظم امرها)؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (التي تقرع القلوب وهي القيامة). فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ (شديدة الصوت) بِالطَّاغِيَةِ (الصيحة الطاغية في شدتها). وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ (شديدة الصوت) عَاتِيَةٍ (قوية)؛ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (ممتابعات). فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (ممتابعات). فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (ساقطة). فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ؟ (لا)، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ (تقدمه من كفرة) وَ(اهل قرية) الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (زائدة في الشدة). إنّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ (على وجه الارض) حَمَلْنَاكُمْ (اباءكم) فِي الْجَارِيَةِ (السفينة). لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً (اية وموعظة) وَتَعِيمَا (تحفظها) أَذُنّ (اباءكم) فِي الْجَارِيَةِ (السفينة). لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً (اية وموعظة) وَتَعِيمَا (تحفظها) أَذُنّ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. وَمُحِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (القيامة). وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (صَعيفة) . وَالْمَلَكُ (الملائكة) عَلَى أَرْجَاءًهَا (جوانب السياء) وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ (الملائكة) يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (من الملائكة). يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (بيمنه) فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرُءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. فَطُوفُهَا (مُارها) دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفُمُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. فَطُوفُهَا (مُارها) دَانِيةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفُمُ فِي اللَّيَامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ (بشؤمه) فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ (بشؤمه) فَيَقُولُ يَا لَيْنَتِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ الله الْخَالِيَةِ . وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ (بشؤمه) فَيَقُولُ يَا لَيْنَتِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ فِي اللهِ الْمَافِيقِ (غلا ابعث). مَا أَعْنَى عَنِي مَالِيَهُ (مالي). هَلَكَ مَنْ مُلْولُونُ (فلا ابعث). مَا أَعْنَى عَنِي مَالِيَهُ (مالي). هَلَكَ مِنْ بِللهِ الْعَنقِ) مُمْ الْجُومِمَ وَلَا عَامُهُ وَلَا الْخَافِقُونُ (الدخلوه). إنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَكُولُوهُ (الدخلوه). إنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَعْمَ الْمَامُ إِلَّهُ الْمُعَلِّمِ (المعام) الْمِسْكِينِ . فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُمَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَا الْخَاطِيمُ (الكافرون).

فَلَا (لا زائدة) أُقْسِمُمِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقُوْلُ (ملك) رَسُولٍ كَرِيمٍ (مبجل). وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعٍ . قليلًا مَا تُوْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. قليلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (بقوة) ثُمُّ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (عرق متصل بالقلب). فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّهُ (القران) لَتَذَكِرةٌ (عظة) لِلْمُتَقِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَشَرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْم (اسم صلة زائد) رَبِّكَ الْعَظِيم.

٧٠- سورة المعارج

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَأَلَ (دعا) سَائِلٌ (داع) بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

(مصاعد الملائكة). تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ (جبرائيل مكلفا بالوحي) إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ( الفضة الذائبة) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ (الصوف) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَبِيمًا يُبصَّرُونَهُمْ. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ (الكافر) لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ (عشيرته) الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (تتلهب) نَتَاهُ لِلشَّوى (الاطراف البارزة من الجسد)، تَدْعُوا (يحضر فيها كأنها تدعوا) مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ (المال منعه حقه من الانفاق الواجب) فَأَوْعَى (فاوعى).

إِنَّ الْإِسْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا؛ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (متقون تضييعها). وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (الجزاء). وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّمْ مَشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَامُونٍ (نزوله). وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ عَذَابِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَامُونٍ (نزوله). وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ (مِن عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ (مِن المقاربة) فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (الى الحرام). وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَوْمُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلِيفُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَوْلُونَ (بالوقت والتام).

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ (نحوك) مُهْطِعِينَ (مسرعين عنك ياخذون) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (فرقا). أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ؟ كَلَّا (لا يدخلون)، إنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (نطفة). فَلَا (زائدة) أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين). فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا (باطلهم) وَيَلْعَبُوا عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين). فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا (باطلهم) وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ (القبور) سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى خَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (يسرعون)، خَاشِعَةً (ذليلة) أَبْصَارُهُمْ تَوْهَقُهُمْ (تغشاهم) فِيَلِّدُ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ (زائدة) ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ (بلا عذاب) إِلَى أَجَل مُسَمَّى (الموت). إِنَّ أَجَلَ (عذابه) اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. وَاتِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ (غطوا رؤوسهم لكي لا ينظرون الي) وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِل الشَّمَاءَ (المطر) عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (غزيرا). وَيُمْدِدْكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (خلقا بعد خلقة نطفة ثم علقة)؟ أَلَمْ تَرَوْا (بفكركم) كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (كما اخبر) طِبَاقًا (طبقات) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (مصباحا). وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ ( انشاكم) مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (بان التراب وعناصرهم اصل لاجسادكم). ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (مبسوطة بسعتها وان كانت مدروة) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا (طرقا) فِجَاجًا (واسعة). قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (طغيانا وكفرا). وَمَكَرُوا (كبراؤهم) مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. مِمَّا (من) خَطِيئَاتهمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا (علم ذلك بوحي) إلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا (اصحابي) وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (كافة). وَلَا تَزِد الظَّالِمِينَ إِلَّا تَمَارًا (هلاكا).

٧٢- سورة الجن

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أُوجِيَ إِنِيَ آنَّهُ اسْتَعَعَ نَقَرٌ مِنَ الْجِنِّ (للقران). فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا (بيانا وهدى). يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ (زائدة) رَبِّنَا مَا التَّذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا (جاهلنا) عَلَى اللّهِ شَططًا (كذبا مفرطا). وَأَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ (يستعيدون) فَرَادُوهُمْ رَهَقًا (طغيانا). وَأَنَّهُمْ (الجن) طَلتُوا كَمَا طَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبَعَثُ مِنَ الْجِنِّ (يستعيدون) فَرَادُوهُمْ رَهقًا (طغيانا). وَأَنَّهُمْ (الجن) طَلتُوا كَمَا طَلَتُهُمْ أَنْ لَنْ يَبَعثُ مَنَا الْمَدْ أَنْ لَلْ يَبَعثُ عَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا لَمُعْدَا (يرمى به). وَأَنَّا لَمَ نَلْ مَنْ يَسْتَعِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (يرمى به). وَأَنَّا لَا نَدْرِي ( فيهلكهم) أَمْ أَرَادَ يهمْ رَبُّمْ رَشَدًا ( بمرشد يرشدهم) . وَأَنَّا مِنَا الْهَرْضِ وَلَنْ نَعْجِرَهُ هَرَبًا وَلَيْكَ كُنَا طَرَائِقَ (فرقا) قِدَدًا (مُختلفة). وَأَنَّا طَلَتَا الْهُدَى آمَنًا بِهِ. فَمَنْ يَوْمِنْ بَرَبّهِ يَلْكُونُ وَمِنَا الْهُدَى آمَنًا بِهِ. فَمَنْ يَوْمِنْ بَرَبِهِ يَلْكُونُ وَمِنَا الْهُدَى آمَنًا الْهُدَى آمَنًا بِهِ. فَمَنْ يُومِنْ بَرَبّهِ فَلَا يَخِونُ وَمِنَا الْهُدَى آمَنَا الْهُدَى وَمِنَا الْهُدَى وَلَا لَكُنُ وَلَا لَكُونُ وَمِنَا الْهُدَى وَمَنَا الْهُدَى وَمِنَا الْهُدَى وَمِنَا الْهُدَى وَمِنَا الْهُلُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَمَّمَ حَطَبًا. (الجائرون). فَمَنْ أَنْهُ وَلَوْ وَمَنْ يُغُوضُ عَنْ ذِكْرِ رَبّهِ يَسْلُكُهُ (ندخله) عَذَابًا وَرُاور وَمَنْ يُغُوضُ عَنْ ذِكْرٍ رَبّهِ يَسْلُكُهُ (ندخله) عَذَابًا وَمَنْ يُغُوضُ عَنْ ذِكْرٍ رَبّهِ يَسْلُكُهُ (ندخله) عَذَابًا وَمَا الْقَاسِطُونَ عَنْ فِيهِ (لنرى ثباتهم). وَمَنْ يُغُوضُ عَنْ ذِكْرٍ رَبّهِ يَسُلُكُهُ (ندخله) عَذَابًا وَالْمَا الْمَا الْأَلُوا الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِقُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُدَالِعُ الْمَالُولُو الْمَعَلَى الْمُنْ الْمُؤْولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُ الْمَالُول

و (اعلموا) أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (يصلي و) يَدْعُوهُ كَادُوا (الجن والانس) يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (متكاثرين مجتمعين). قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَقِي وَلَا يَدْعُوهُ كَادُوا (الجن والانس) يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (ولا لغيري). قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (ولا لغيري). قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ. اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (ملتجاً). إلَّا (لكن ابلغكم) بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَمَّةً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَمَّةً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ (الله فعلا وتحققا) أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّمْ. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمْ. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.

٧٣- سورة المزمل

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّا الْمُزَّمِّلُ (المتلفف بثيابه)، قُم (صل) اللَّيْلَ إِلَّا قليلًا؛ فِضْهَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قليلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ( اتبع تنسيقه ورتبه) تَرْتِيلًا (ترتيبا حسنا كما رتبناه ونسقناه). إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ (قيام) اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا (حضورا للقلب) وَأَقْوَمُ (ابين) قِيلًا (قولا). إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا (شغلا) طَوِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ (ولا وَكثيرا) وَتَبَتَّلُ (انقطع) إلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (ولا التخذ غيره). وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا. وَذَرْنِي (اتركني) وَالْمُكَذِينِ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قليلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا (قيودا) وَجَحِيمًا، وَ (لدينا) طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ (لمرارته وحرارته) وَعَذَابًا أَلِيمًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا (رملا) مَهِيلًا (سائلا). إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَّ الْرَسُلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصَى ورارته) وَعَذَابًا أَلْهُمُ مُنْفُولًا (لا محالة). فَكَيْفَ تَتَقُونَ - إِنْ كَفَرْتُمُ - يَوْمًا يَجْعَلُ (فلا اليوم)، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (لا محالة). الْوِلْدَانَ شِيبًا. السَمَاءُ مُنْفَطِرٌ (ذا انفطار) بِهِ (ذلك اليوم)، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (لا محالة).

إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذُكِرَةٌ (موعظة) فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ (ساعات) اللَّيْلَ وَالنَّهُ إِنْ لَنْ تُحْصُوهُ ( تطيقوا قيام الليل) فَتَابَ عَلَيْكُمْ. وَالنَّهَارُ (تقديرا منه طولا وقصرا). عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ( تطيقوا قيام الليل) فَتَابَ عَلَيْكُمْ.

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (في الصلاة الليل تخفيفا). عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ (يسافرون) فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (القرآن في صلاة الليل تخفيفا). وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَثُوا اللَّكَاةَ وَأَثُوا اللَّكَاةَ وَأَثُوا اللَّهَ اللهِ عَفْولًا اللهَ (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (طيبا). وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

٧٤- سورة المدثر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ (المتلفف بثيابه) قُمْ فَأَنْذِرْ (الناس). وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (عظمه). وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ (المعاصي) فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

فَإِذَا نُقِرَ (نفخ) فِي النَّاقُورِ ( قرن بحدث النفخ فيه صوتا)، فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ (اوسعت له النعمة) لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. مَأْرُهِقُهُ صَعُودًا (شقاء). إِنَّهُ فَكَرَ (فِي القرآن) وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي الْمَرْفِقُهُ صَعُودًا (شقاء). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي القرآن) وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي القرآن) وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي القرآن) وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَي القرآن وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (همنم). هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ (يؤخذ من السحرة). إِنْ هَذَا إِلَّا فَوْلُ الْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (جَمِنم). وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ ؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (مما تحرق). لَوَاحَةٌ (مغيرة لبشرة) لِلْبَشَرِ. عَلَيْهَا عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ (حزان) النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً، وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ (التسعة عشر) إلَّا فِثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (بتصديق ما عندهم (التسعة عشر) إلَّا فِثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لِيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (بتصديق ما عندهم وَلِيقُولَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَلَائَونُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِهَدًا مَقَلًا؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ وَيَهُولَ النَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِهَدًا مَقَلًا؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ وَيَهُمْ مُرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ اللَّهُ مِهُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو مَا هِفِي (هذه وَمَا هِنِي (هذه

الامثال) إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ .

كَلَّا وَالْقَمَرِ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا (بعثة النبي) لَإِحْدَى الْكُبَرِ؛ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ (الى الخير والجنة) أَوْ يَتَأَخَّرَ (الى الشر والنار). كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ إِلَّا (لكن) أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ إِلَّا (لكن) أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ (الكفرة). مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (جَهنم)؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نَطُعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوصُ (فِي الايات) مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ. حَتَّى أَتَانَا الْمِسْكِينَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَنَّهُمْ مُرُّ مُسْتَنْفِرَةٌ الْشَافِعِينَ. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَنَّهُمْ مُرُّ مُسْتَنْفِرَةُ (الفرة) فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ (اسد). بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِيْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. كَلَّا بَلْ الْعَوْقِنَ الْآخِرَةَ. كَلَّا إِنَّهُ (القران) تَذْكِرَةٌ (عظة) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (اتعظ). وَمَا يَذْكُرُونَ (يتعظون) إلَّا أَنْ يَشَاء (يقدر) اللَّهُ. هُوَ أَهْلُ التَقْوَى (ان يتقى) وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

٧٥- سورة القيامة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لَا (زائدة) أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَا (زائدة) أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَامَةِ. أَيُّسَبُ الْإِنْسَانُ (الكافر) لِيَفْجُرَ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ (الكافر) لِيَفْجُرَ (ليكفر بما هو) أَمَامَهُ (من البعث). يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟ فَإِذَا بَرِقَ (دهش) الْبَصَرُ، وَخَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (فِي الحسف فتظلم)، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ وَخَسَفَ (اطلم) الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (فِي الحسف فتظلم)، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ؟ كَلَّا لَا وَزَرَ (ملجأ). إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (المنتهى). يُبَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِلَى مَعْذِيرَهُ. لَا تُحَرِّكُ (يا انسان) بِهِ إِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. لَا تُحَرِّكُ (يا انسان) بِهِ (بكتاب اعالك) وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ وَاتَعْ فَوْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (حسنة، إِلَى (ثواب) رَبِّا نَاظِرَةٌ (متطلعة منتظرة). وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (كَالحة) تَطُلُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( وَاصَمة). كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (عظم الترقوة، اي قرب الموت) وقِيلَ مَنْ رَاقٍ (يشافيه)؟ وَظَلَّ أَنَّهُ (المحتضر) الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ (ساق المحتضر) بِالسَّاقِ (اشتد الامر وضعفت الساقان). إلى (حكم) رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ (السوق). فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ الساقان). إلى (حكم) رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ (السوق). فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (مختالا). أَوْلَى (الويل) لَكَ (أيها الكافر) فَأَوْلَى (فالويل) . ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِدٍ فَلَى أَنْ يُثْرَكَ سُدًى؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي عَلَى أَنْ يُثْرَكَ سُدًى؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي عَلَى أَنْ يُحْبَى الْمَوْقَى؟

٧٦- سورة الإنسان

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَقْدِيرًا (على قدر ري الشارب). وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا (مُمزوجة) زَخْجِبِيلًا (لذعة لذيذدة). (يسقون) عَيْنًا فِيهَا تُستقى سَلْسَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ كَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًّا (لحسنهم) مَنْتُورًا (لكثرتهم). وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَالِيهُمْ شِيابُ سُنْدُسٍ (افضل الحرير) خُضْرٌ وَإِسْتَبْرُقٌ (افضل الديباج اللهاع) وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّمْ شَرَابًا طَهُورًا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.

إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا . فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَوُلَاءٍ يُحِبُّونَ الْفَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَبِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَوْمًا ثَقِيلًا. غَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَبِحْهُ لَيْلًا مَوْيلًا أَمْثَالُهُمْ تَبْدِيلًا . إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذْكِرَةٌ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ (اجزاءهم). وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالُهُمْ تَبْدِيلًا . إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذْكِرَةٌ (موعظة) فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا . وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (بالتقدير والاستحقاق). إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق) فِي رَحْمَتِهِ. والطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

٧٧- سورة المرسلات

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ (الملائكة) الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (ممتالية كالعرف)، فَالْعَاصِفَاتِ (منها في طيرانها) عَصْفًا، وَالنَّاشِرَاتِ (اجنحتها) نَشْرًا، فَالْفَارِقَاتِ (بما تبلغ الانبياء من آيات) فَرْفًا (بين الحق والباطل)، فَالْمُلْقِيَاتِ (على الانبياء) ذِكْرًا؛ عُذْرًا (لمن يتذكر ويستغفر) أَوْ نُذْرًا (لمن اعرض وتجبر)، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (ذهب نورها)، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (شقت)، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (فتت)، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ (جمعت ، حينها كان يوم الفصل). لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ (امور الفصل)؟ لَيُوْمٍ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ؟ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِينَ. أَلَمْ نَهْ لِكُ الْأَوْلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ وَيْلًا يَوْمَ الفصل) لِلمُكَذِينَ؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ

بِالْمُجْرِمِينَ. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.

أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ (المني)؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (الرحم) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ (الولادة). فَقَدَرْنَا (قدّرنا) فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (المقدّرون). وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ. أَلَمْ خَعْلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (ظهرا وبطنا)؛ أَحْيَاءً (فوقها) وَأَمُواتًا (تحتها)؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ الْأَرْضَ كِفَاتًا (ظهرا وبطنا)؛ أَحْيَاءً (فوقها) وَأَمُواتًا (تحتها) لِلْمُكَذِيينَ. انْطَلِقُوا إِلَى مَا شَامِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (عذبا). وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِيينَ. انْطَلِقُوا إِلَى ظِلّ (دخان جمنم) ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (فرق). لَا كُنْتُمْ بِهِ (العذاب) ثُكَذِبُونَ. انْطَلِقُوا إِلَى ظِلّ (دخان جمنم) ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (فرق). لَا طَلِيلٍ (يبرد) وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا (النار) تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (عظيمة الحجم). كَأَنَّهُ عَلَيْلٍ (يبرد) وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِلْمُكَذِبِينَ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ. إِنَّ الْمُقَتِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (ماء). وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. كُلُوا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ. إِنَّ الْمُقَتِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (ماء). وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. كُلُوا وَيْلًا يَهَاكُنُمُ وَعُمُلُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ خَرْيِي الْمُحْسِنِينَ.

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِّبِينَ. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ (كافرون) مُجْرِمُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ (القرآن) يُؤْمِنُونَ؟

٧٨- سورة النبأ

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

عَمَّ يَنَسَاءَلُونَ (قريش)؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (الذي جاء به محمد) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (فراشا كالمهد)؟ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (ما انذروا به)، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (فراشا كالمهد)؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (ذكورا واناثا). وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ

سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (سترا وسكنا) وَجَعَلْنَا النَّبَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا اللَّبَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (صبابا). لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (ملتفة). إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (ملتفة). إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَتَأْتُونَ (من القبور) أَفْوَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوابًا. وَسُيِّرَتِ الجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (خفيفة).

إِنَّ جَمَّةً كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ، مَآبًا ( مرجعا لهم). لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (طويلة خالدين). لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (صديد)؛ جَزَاءً وِفَاقًا (موافقا لعملهم). إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (تكذيبا). وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (فوزا)؛ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكُواعِبَ (الاثداء) أَتُرابًا (سن واحد) وَكَاْسًا دِهَاقًا (مالئة). لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا (باطلا) وَلَا كِذَّابًا (تكذيبا). جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (كثيرا حتى يقول المؤمن حسبي). (من الله) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ (يقدر الحلق) مِنْهُ (معه) خِطَابًا (مخاطبة). يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ (يقدر الحلق) مِنْهُ (معه) خِطَابًا (مخاطبة). يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ (جبرائيل مكلفا بالوحي) وَالْمَلَاءِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (مرجعا). إِنَّا أَنْذَرْ نَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُلُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنَى كُنْتُ تُوابًا (لا احساب).

٧٩- سورة النازعات

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّازِعَاتِ (النافرة) غَرْقًا (المسرعة المجدة من خيل)، وَالنَّاشِطَاتِ (منها) نَشْطًا، وَالنَّازِعَاتِ (من الخيل)، وَالسَّابِعَاتِ (من الخيل)، وَالسَّابِعَاتِ (من الخيل)،

فَالْمُدَتِرَاتِ أَمْرًا (من خيل عليها جاعات من الفرسان تدبر امورا)، (لتبعثن). يَوْمَ تَرْجُفُ (الارض بصيحة) الرَّاحِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (الصيحة بالبعث). قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (قليقة) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (ذليلة). يَقُولُونَ أَئِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (الهيئة الاولى أي الْحَياة بعد الموت)؟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا (استهزاء) تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرةٌ (نحسر الحياة بعد الموت)؟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (نفخة) وَاحِدَةٌ، فَإِذَا هُمْ (الخلائق) بِالسَّاهِرَةِ (وجه الأرض بالبعث احياء).

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى (وادي طوى). اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى اذْهَبُ وَعَصَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ (الملائ) فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ (عقوبة) الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (من اثامه) . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمِنْ يَخْشَى (الله) .

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا (سمتها) فَسَوَّاهَا (بلا عيب). وَأَغْطَشَ (اظلم) لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ (نور) ضُحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (بسطها) ؛ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ (الداهية) الْكُبْرى (البعث) ؛ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى. وَبَرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (حدوثها)؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

۸۰- سورة عبس

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

عَبَسَ (الانسان) وَتَوَلَّى (واعرض) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى (يطلب التزكية) أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنْفَعَهُ النَّكْرَى (فيؤمن)؟ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (عن الايمان بالكفر) فَأَنْتَ (ايها الانسان) لَهُ تَصَدَّى (وتنبسط) وَمَا عَلَيْكَ (لا تهتم) أَلَّا يَزَّكَى (انه كافر)؟. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ (أيها الانسان) يَسْعَى (لمرضاة الله) وَهُوَ يَخْشَى (ربه) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى.

كَلَّا إِنَّهَا (الايات) تَذْكِرَةٌ (موعظة)، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (ذكر الحق). (انها الايات) في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (عند الله) مَرْفُوعَةٍ (رفيعة القدر) مُطَهَّرَةٍ (من خبث الشيطان) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (كتبة سفراء) كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ؟ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ؟ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمُّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ (من السهاء) صَبَّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا (شجرا ذا أغصان). وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا (كثيرة). وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (مرعى) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .

فَإِذَا جَاءَتِ (النفخة) الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا (تغشاها) قَتَرَةٌ (ظلمة وسواد). أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة.

٨١- سورة التكوير

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (لفت فذهب نورها)، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (ذهب ضوؤها)، وَإِذَا الْعِشَارُ (النوق الحوامل) عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ (النوق الحوامل) عُطِّلَتْ

(تركت)، وَإِذَا الْوُحُوشُ (البرية) حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (اوقدت فصارت نارا)، وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ (قرنت بما يشبهها)، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ (من توؤد) سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتْ (صحف الاعمال) نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (نزعت من مَكَانها)، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ (قربت)، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (النجوم الغائبة نهارا) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (تعود لمدارها لتظهر ليلا)، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (ادبر)، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اقبل)، إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ ليلا)، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (ادبر)، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اقبل)، إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ (جبرائيل عن ربه) كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) مَكِينٍ (ذو مكانة)، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. وَلَقَدْ رَآهُ (راى النبي جبرائيل) بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ (الاعلى)، وَمَا هُوَ (محمد) عَلَى الْغَيْبِ (الذي علمناه) بِضَنينٍ (ببخيل عليكم)، وَمَا هُوَ رَحْمد) عَلَى الْغَيْبِ (الذي علمناه) بِضَنينٍ (ببخيل عليكم)، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (بالتقدير) رَبُّ الْعَالَمِينَ.

٨٢- سورة الإنفطار

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (انشقت)، وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْثَبُورُ بُعْثَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.

يَا أَيُّنَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ؟ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ؟ كَرَامًا كَاتِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (ملائكة)، كِرَامًا كَاتِينَ (لاعالَكُم) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. (الحساب) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِيينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ

لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.

٨٣- سورة المطففين

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (ياخذون الشيء الطفيف الفجار) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (ينقصون). أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّالُسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ (اعمال) الْفُجَارِ لَفِي (كتاب) سِجِينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ ؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ (مختوم)؛ (فيه) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوْمِ الدِينِ. وَمَا يُكَذِّبُونَ اللَّيْنِ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ. بِيوْمِ الدِينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ (غلب) عَلَى قُلُومِهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (من معاصي فحجها عن الحق). كَلَّا بَلْ رَانَ (غلب) عَلَى قُلُومِهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (من معاصي فحجها عن الحق). كَلَّا بَيْمُ عَنْ رَبِّهُمْ عَنْ رَبِّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ لَكَذَبُونَ.

كُلَّا إِنَّ كِتَابَ (اعمال) الْأَبْرَارِ لَفي (كتاب) عِلِيِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ؟ كِتَابُ مَرْقُومٌ (مختوم) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ؛ (فيه) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ (سرر) يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ فَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ (شراب صاف) مَخْتُومِ خِتَامُهُ (ختمه رائحة) مِسْكُ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ (ممزوج) مِنْ (شراب) تَسْذِيمٍ (عال)؛ عَيْنًا يَشْرَبُ مِهَا الْمُقَرَّبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا الْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاءِ لَضَالُونَ. وَمَا أُرْسِلُوا (الكفار) عَلَى الْقَابُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاءِ لَضَالُونَ. وَمَا أُرْسِلُوا (الكفار) عَلَيْهِمْ (المؤمنين) حَافِظِينَ (رقباء). فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ (السرر) يَنْظُرُونَ. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟

٨٤- سورة الإنشقاق

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ، وَأَذِنَتْ (سَمعت) لِرَبَّا وَحُقَتْ (وحقت ساعتها)، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (سويت فاتسعت)، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا (من موتى) وَتَخَلَّتْ (عنه)، وَأَذِنَتْ (سمعت) مُدَّتْ (سويت فاتسعت)، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا (من موتى) وَتَخَلَّتْ (عنه)، وَأَذِنَتْ (سمعت) لِرَبًّا وَحُقَّتْ (حق الحساب لقي الانسان حسابه). يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ (جاهد في عملك) إلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (وملاق حسابك). فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (بمنه) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (بشؤمه). فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (هلاكا يقول واثبوراه). وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ (يرجع). بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا .

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (الحمرة بعد الغروب)، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (جمع واوى) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (تم بدرا) لَتَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (حالا بعد حال حتى الجزاء). فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (ايمانا وخضوعا)؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (يجمعون من اعمال). فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إلَّا (لكن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (مقطوع).

٨٥- سورة البروج

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (بروج الكواكب)، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (يوم الجمع)، وَشَاهِدٍ (اي الشهداء) وَمَشْهُودٍ (من الأم المشهود عليهم)، قُتِلَ (لعن) أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (الشق)؛ النَّارِ (فيه) ذَاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا (حولها) قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ (بالقائهم في النار) شُهُودٌ (يشاهدون). وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

(المحمود) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. ذَلِكَ الْفَوْرُ الْكَبِيرُ. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُو يُبْدِئُ (الخلق) وَيُعِيدُ (بعثه). وَهُو الْغَفُورُ الْكَبِيرُ. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُو يُبْدِئُ (العظيم). فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ (مركز تدبير الملك) الْمَجِيدُ (العظيم). فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (انهم اهلكوا)؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. وَاللَّهُ مِنْ وَرَاجُمْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (عظيم) فِي لَوْح (في الساء) مَحْفُوطْ (من التغيير والباطل).

٨٦- سورة الطارق

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (ليلا) - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؟ (انه) النَّجُمُ الثَّاقِبُ (بنوره للظلام) - إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا (الا) عَلَيْهَا حَافِظٌ (رقيب). فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؟ للظلام) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (المني)، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ (اصلاب الرجال) وَالتَّرَائِبِ (ترائب النساء). إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ (بعثه) لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (يوم القيامة). فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (المطر)، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ ( اجازيهم وامحلهم )كَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (قليلا).

٨٧- سورة الأعلى

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم.

سَبِّحِ اسْمَ (زائد) رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً (يابسا) أَحْوَى (مسود).

سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (منه) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (فان بيده كل شيء). إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (الطريقة السهلة). فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. سَيَذَّكُرُ مَنْ يَخْشَى يَغْفَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (الطريقة السهلة). فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. سَيَذَّكُرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهُمَا (الذكرى) الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. قَدْ أَفْلَتَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفَى الصَّحُفِ الْأُولَى ؛ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .

٨٨- سورة الغاشية

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( القيامة تغشى الناس باهوالها)؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ خَاشِعَةٌ (دَليلة) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (في تعب وشقاء). تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَيةٍ (حارة) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (شوك خبيث)، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. (و) وُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ نَاعِمَةٌ (حسنة) لِسَعْمِا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً. فِيها عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ (وسائد) مَصْفُوفَةٌ وَزَرَافِيُ (البسط المخملة) مَبْثُوثَةٌ (مبسوطة). أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ حُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ حُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ حُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ مُوسِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ فَإِلَى الشَّهُ الْعُذَابَ الْأَكْبُر. إِنَّ إِلَيْنَا عَلَيْهُ مِسَيْطٍ . إلَّا (لكن) مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُذَابَ الْأَكْبُر. إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

٨٩- سورة الفجر

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

وَالْفَجْرِ (فَجر يوم فِي الحج) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (من ذي الحجة) وَالشَّفْعِ (يوم النحر) وَالْوَتْرِ (يوم عرفة) ، وَاللَّيْلِ (ليل مزدلفة) إِذَا يَسْرِ (يذهب، ان ربك لبالمرصاد). هَلْ فِي ذَلِكَ (القسم) قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (عقل يقنع فانه قسم مقنع)؟ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؛ (القسم) قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (عقل يقنع فانه قسم مقنع)؟ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؛ (هي مدينة) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (الاعمدة الضخمة)، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرُمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَتُعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَا نِنِ. كَلَّا بَل لَا ثُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ (تحثون) عَلَى طَعَامِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَا نِنِ. كَلَّا بَل لَا ثُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ (تحثون) عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ النُّرَاتَ (تركة الارث) أَكْلًا لَمَّا (جمعا من وجه وغير وجه) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، وَجَاءَ (امر) رَبّكَ وَالْمَلكُ صَفًّا صَفًّا، الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ (الله) أَحَدٌ (من قبل). وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ (الله) أَحَدٌ (من قبل). يَا أَيَّتُهَا النَّقُسُ الْمُطْمَئِنَةُ (المؤمنة) ارْجِعي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (الصَالحين) وَادْخُلِي جَنَّتِي.

٩٠- سورة البلد

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

لَا (زائدة) أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (مكة) وَأَنْتَ حِلٌّ (يستحلونك) بِهَذَا الْبَلَدِ (المحرم) وَ (اقسم بـ) وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (اعتدال). أَيَحْسَبُ (الكافر) أَنْ لَنْ

يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَبَدًا (كثير مجتمع). أَيُحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟ أَلَمْ خَعْلُ لَهُ عَيْنَيْنِ؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (الحير والشر)؟ فَلَا (فهلا) اقْتَحَمَ (تجاوز) الْعَقَبَةَ (للنجاة). وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ؟ (انها) فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتَبِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ؟ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالمَسْمَنَةِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَة.

٩١- سورة الشمس

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (الارض بالنور)، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( الارض بالظلمة)، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (وبنيانها)، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (وبسطها) وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا (وتسويتها واعتدالها)؛ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَسَّاهَا (بالفجور).

٩٢- سورة الليل

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (الارض بالظلمة)، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَمَا خَلَقَ (خلقِ) الذَّكَرَ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (الايمان) فَسَنُيسِّرُهُ وَالنَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (الايمان) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (الايمان) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَاللهُ إِذَا تَرَدَّى (فِي النار).

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنْذَرْثُكُمْ نَارًا تَلَظّى. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (يتطهر). الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (يتطهر). وَمَا لِأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (يتطهر). وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (فيتصدق عليه لذلك) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ (وجه صلة زائدة) رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

٩٣- سورة الضحي

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَعَى (اظلم) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (ابغضك). وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا (متحيرا في العمل) فَهَدَى (فهداك الى عمل). وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا البَيْعَمَةِ رَبِّكَ (بعليك وعلى الناس القرآن) فَحَدِّثْ (الناس).

٩٤- سورة الشرح

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (نفسحه بالحكمة)؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (حملك) الَّذِي أَنْقَضَ (اثقل) ظَهْرَكَ (فَففناه)؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ (بالنبوة والتشهد)؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (فتوكل عليه). إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ (من شغلك) فَانْصَبْ (اجتهد بالعبادة)، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

٩٥- سورة التين

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ(بلد) التِّينِ (بلد نوح) وَ (بلد) الزَّيْتُونِ (بلد ابراهيم) وَ(جبل) طُورِ سِينِينَ (المبارك جبل موسى) ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (مكة بلد محمد)، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (فِي النار) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ (يجعل تكذب أيها الانسان) بَعْدُ بِالدِّينِ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِينَ؟

٩٦- سورة العلق

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّم (الانسان) بِالْقَلَمِ؛ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى؛ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَهْمَى عَبْدًا (عبد الله) إِذَا صَلَّى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ (هذا العبد) عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ (هذا الناهي) وَتَوَلَّى؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرَى؟ الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ (هذا الناهي) وَتَوَلَّى؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرَى؟ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَئْتُهِ لَنَسْفَعَنْ (بنجر) بِالنَّاصِيَةِ (ناصيته)؛ نَاصِيَةٍ (نفس) كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (مجلسه)، سَنَدْعُ الرَّبَانِيَةَ (الملائكة العلاض). كَلَّا لَا تُطِعْهُ (فِي ترك الصلاة) وَاشْبَدُ (لله) وَاقْتَرَبْ (منه).

٩٧- سورة القدر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ (القرآن، انزلنا اوله) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (الشرف). وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ ٣٠٣ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (بالقرآن والهداية) خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (من اشهر الجاهلية). تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ (جبرائيل مَكلفا بالوحي) فِيهَا بإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ (بكل) أَمْرٍ (خير وبركة). سَلَامٌ هِيَ (وأمن بينكم) حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

٩٨- سورة البينة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ (عن الكفر) حَتَّى تَأْيَهُمُ الْبَيِّنَةُ؛ (وهي) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (من خيث الشيطان) فِيهَا كُتُبٌ (كتابات مكتوبة) قَيِّمَةٌ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ حُنَفَاءً وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ حُنَفَاءً وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الرَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ (المَلة) الْقَيِّمَةِ (المُستقيمة). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَمَنَّمَ (المَلة) الْقَيِّمَةِ (المُستقيمة). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَمَنَّمَ كَاللهَ عَبْهُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رَضِيَ الللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ( لَجْزِيل ثُوابه). ذَلِكَ (لهم) لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

٩٩- سورة الزلزلة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (يوم القيامة)، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (الموتى)، وَقَالَ الْإِنْسَانُ (الكافر المبعوث) مَا لَهَا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ (بسان الحال وتحقق الوعد) أَخْبَارَهَا، الْإِنْسَانُ (الكافر المبعوث) مَا لَهَا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا (متفرقين) لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

١٠٠- سورة العاديات

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ (الحيل) الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (لها صوت)، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (من الحيل بارجلها في الارض)، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (من الحيل)- فَأَثُونَ (هيجن) بِهِ (بجريهن وركضهن) نَفْعًا (غبارا)، فَوَسَطْنَ (توسطن) بِهِ (الغبار) جَمْعًا (من الاعداء)، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (لكفور). وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الصُّدُورِ؟ إِنَّ رَبَّمُ عَمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ .

١٠١- سورة القارعة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْقَارِعَةُ (القيامة) ؛ مَا الْقَارِعَةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (لهولها)؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ (المنتشر). وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (الصوف) الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا (المؤمن) مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (بحسناته) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا (الكافر) مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (بسيئاته) فَأُمُّهُ (مسكنه) هَاويَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ.

١٠٢- سورة التكاثر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَنْهَاكُمُ (عن الايمان) التَّكَاثُرُ (بالاولاد ولاموال) حَتَّى زُرْثُمُ (متم وصرتم في ) الْمَقَابِرَ. كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (لشغلتم عن التكاثر). لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ. ثُمُّ لَتَرُونَ الْيَقِينِ. ثُمُّ لَتَوْفَنَهُا عَيْنَ الْيَقِينِ. ثُمُّ لَتُسُالُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّعِيمِ.

١٠٣- سورة العصر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

١٠٤- سورة الهمزة

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ (طعان) لُمَزَةٍ (العياب) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلَّلَ لَيُنْبَذَنَّ (يقذفن) فِي الْحُطَمَة (النار). وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ.

١٠٥ - سورة الفيل

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (الحبشيون)؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ (بهدم الكعبة) فِي تَضْلِيلٍ (ضياع)؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (جماعات) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ الكعبة) فِي تَضْلِيلٍ (ضياع)؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (جماعات) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ الكعبة) فِي تَضْلِيلٍ (طين آجر). فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ (ورق شجر يابس) مَأْتُولٍ.

١٠٦- سورة قريش

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لِإِيلَافِ (لأَلفة) قُرَيْشٍ؛ إِيلَافِهِمْ (أَلفتهم) رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، (لاجل ذلك)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

١٠٧- سورة الماعون

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ (يدفع) الْيَتِيمَ (يمنعه ولا يعطيه)، وَلَا يَحُضُّ (يحث) عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ (عذاب) لِلْمُصَلِّينَ (المرائين) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (لاهون مضيعون). الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (المعروف).

١٠٨ - سورة الكوثر

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الخير الكثير). فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (ذبيحتك باسمه). إِنَّ شَايِئَكَ (مبغضك ومعيبك) هُوَ الْأَبْتُرُ (من الخير والذكر).

١٠٩ - سورة الكافرون

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ (الان) مَا تَعْبُدُونَ (من اصنام). وَلَا أَنْتُمْ(الان) عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ (في المستقبل عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ (في المستقبل بالاستحقاق) مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ (الشرك) وَلِيَ دِينِ (الحنيفية).

١١٠ -سورة النصر

(أبدأ قراءتي) بِسْم (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (فتح مكة)، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

١١١ -سورة المسد

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَّتْ (خسرت وخابت) يَدَا (عمل) أَبِي لَهَبٍ (عم النبي) وَ (قد) تَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ (معه في النار) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ (معه في النار) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ الفتنة للصد عن الدعوة). في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (يربطها عن الايمان بما كسبت).

١١٢- سورة الإخلاص

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الاحد، المتفرد الذي لا شبيه له). اللَّهُ الصَّمَدُ (المستغني الذي يقصد). لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد.

١١٣ -سورة الفلق

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ (الصبح) مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِ (كَائِن فِي) غَاسِقٍ (ليل) إِذَا وَقَبَ (اظلم المكان)، وَمِنْ شَرِ (اثم وفتنة) التَّقَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (سحرا) ، وَمِنْ شَرِ (اثم

واذي) حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (وعمل لاجل ذلك..

١١٤ -سورة الناس

(أبدأ قراءتي) بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ؛ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ (الموسوس) الْخَنَّاسِ (المتخفي) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ؛ مِنَ (موسوسي) الْجِنَّةِ وَالنَّاس (باعمال تثير الوسواس).

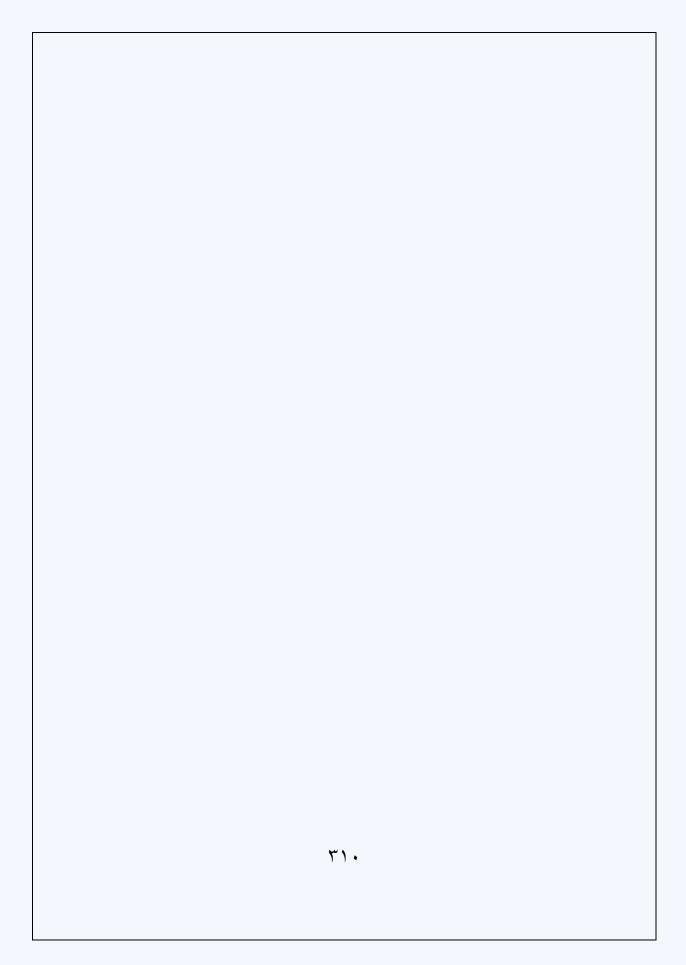

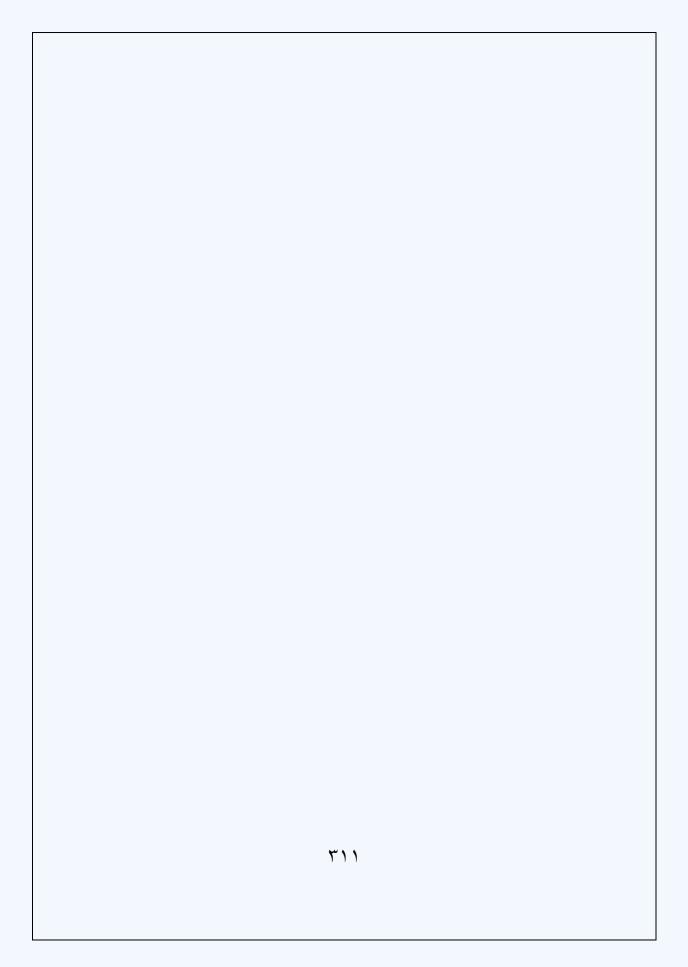



أنور غني الموسوي طبيب وشاعر وباحث اسلامي من العرق. ولد في ٢٩ ذي الحجة ١٣٩٢ هجري (١٩٧٣ ميلادي) في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من مائتي كتاب وظهر اسمه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية، وحاز على جوائز عدة ورشح لجائزة البوشكارت. يكتب باللغتين العربية والانجليزية ويعتمد منهج عرض المعارف على القرآن في الشريعة.



دار أقواس للنشر - العراق